الدكنورمجت البهي

مراع المراك المراكب ا

في كل ما يهم المسلم المعاصر

الجزء الثالث









# الدكنورمحمت الهجي

29917

(s Po

# مراعی المراک ال

في كل ما يهم المسلم المعاصر

Cenero a gentralio e de see e le see oria Library (CCAC)

الجزء التاكث

الناشر ممکنت بر وهب : عاشادع الجمهودية - عابدين عاشادع الجمهودية - عابدين

# الطبعة الأولى

رمضان سنة ١٤٠٠ هـ يوليه سنة ١٩٨٠ م

جميع الحقوق محفوظة

دار غريب للطباعة الاستامة القاهرة ) الشارع نوبار (الاطوغلي ـ القاهرة ) تليفون : ٢٠٧٩

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة:

\* هذا الجزء الثالث من كتاب : « وأى المنهن بين المسائل من والمجيب » • يضم الجواب على ماية وسبعة عشر سؤالا في دائرة الألوهية موالم المبات الدينية ، وفي الاسرة ، ومحيط التقاليد ، والعمل والمال ، ثم في مشاكل الحضارة المعاصرة •

\* والأسئلة هنا التي يطلب غيها رأى الدين - وخاصة في الأسرة ، ومشاكل المحضارة المعاصرة - تزيد في توضيح الاتجاء غي سياة المجتمع الاسلامي المعاصر في مصر ، وهو اتجاه التأثر الشديد بتفكيسر الفسرب ، وسلوكه ، وبعلاقات الجنسين بين الذكر والأنثى :

ففي بعض هذه الأسئلة يريد السائل أن يسأل :

\* عن زواج المسلم بالمسيحية أو اليهودية ،

\* ونواجه بالأجنبية مع اختلاف العادات والتقاليد .

\* وزواج المتعة ، والمواهبة ، وحدود الخطبة ،

\* والجمع في الزواج بين الأم وابنتها من رجل آخر ٠

\* ونظرة الاسلام الى الزنا ، بعد تخفيف أمره في المجتمع الغربي •

رهذه اسئلة تصور مدى « الاختلاط » • • ومدى أثر الاسلام في الاحتفاظ بالأسرة وبالمعلاقة السليمة بين الرجل والمرأة •

\* \* \*

والبعض الآخر من هذه الأسئلة ويتناول :

\* المرأة العاملة خارج المنزل ، ومشاكل هذا العمل في العلقة بين النوجين حتى أن زوجا يرى في ترقية زوجته لدرجة أعلى من درجته المالية ، الهانة له فضلا عن الاستقلال الاقتصادي الذي تستمتع به المرأة كزوجة وأم ، في علاقات حرة بالأصدقاء والصديقات .

بد والاغراءات المادية في الملبس وخصلافه التي تحمصل المحراة على الانحراف في السلوك ·

الله المره على المحمل والتعقيم الذي شاع المره ، كوسيلة بين المتزوجات المعرف . وغيرهن .

بد وشيوع الصور الجنسية بين المراهقين والمراهقات ، في الشارع ، وفي المدرسة على السواء .

وان دل ذلك على اىء فيدل على أن حرية الجنس أصبحت فوق أى نوع آخر من تلك الأنواع التي يسميها الانسان المعاصر : حريات ·

ونوع ثالث من هذه الأسئلة يدور في حدود الفلسفة السياسية :

الله فما هي الصهيونية ؟ أدين ، أم مذهب سياسي ؟

يد وما هي التقدمية الماركسية ؟ وتقدمية العلم والصناعة ؟

يد وما هو الصراع الطبقي ؟

مرد ولماذا يكثر نشر كتب الالحاد ، والطعن في الأديان ؟

عبد وما هو موقف الاستلام من المال ؟ أهتو اشتراكي ؟ أم رأسمالي ، أم غير هذا وذاك ؟

ومثل هذه الأسئلة تعطى الباحث الاجتماعى للمجتمع المحرى المساصر: ان القارىء المصرى اصبح لا يقيم اتجاها واحدا فى الفكر السياسي والاجتماعي ، أو على الأقل لا يقصر قراءته على هذا الاتجاه الواحد ، أو هو في قراءته لها يواجه بعض المشاكل التي تختلف اختلافا جنريا مع مبادىء الاسلام .

#### 索衣衣

على أن نوعا الخيرا من هذه الأستلة يعبر عن شجاعة للشباب تجساه الائهم:

عبد فهذا المولد يريد أن يواجه أباه ويتحمداه بسبب الاكتمار من تعذيب والمدته ·

مجد وذاك ينتقد أباه لأنه يدمن شراب المخمر ويعيث فسادا في الأسرة ،

م وثالث يراجع والده في شئون الأسرة وتعليم اخوته ٠

ومثل هذه الشجاعة واعلان الصوت في نقد الآباء ، لم يكن موجودا من قبل الا في حدود ضيقة •

#### \* \* \*

والذى يتابع قراءة هذه الأسئلة يدرك مدى تطور المجتمع ، وسيخلص الى نتيجة واحدة وهى أن الشباب فى تمسكهم بالاسلام اليوم قل الى درجة كبيرة • واصبح يقلد الغرب أكثر من أن يتبع تعاليم الاسلام • ولعل برامج الاذاعة والتليفزيون من أقوى العوامل التى تحمله على التحلل ، والاختلاط ، والمخلط بين الاسلام من جانب وما يضمعه الآخرون من جانب اخمصر • والمحد ش وحده •

دكتور محمد اليهي

مصر الجديدة في : ٢٩ من شعبان ١٣٩٩ هـ ٢٤ من يولية ١٩٧٩ م nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الجزء الثالث

- ١ في دائرة الألوهية والواجيات الدينية
  - ٢ سـ في الأسرة ٠
  - ٣ في محيط التقاليد ٠
  - ٤ ـ في محيط العمل ٠
  - ٥ في مشاكل الحضارة المعاصرة ٠

## الفصل الأول

# في دائرة الألوهية ـ والواجبات الدينية

#### ١ ... امراة تحدع تقسيها ٠٠ وريها ٠٠:

امسرأة مات زوجها الموظف ، وتعيش من معاشه من ادارة المعاشات ، وقد وهبت تفسها لى ٠٠ ولا تريد اعلان هذا حتى لا ينقطع المعاش ٠٠ فما الرأى ٢٠

#### ● سؤال السائل ينطوى على أمرين خطيرين بالنسبة للمجتمع:

الأمر الأول : تهرب السائل من المسئولية العلنية بالنسبة لامراة يعاشرها معاشرة الأزواج ·

الأمر الثانى : تستر المرأة على معاشرتها لرجل وهبت نفسها له \_ كم\_ا تدعى \_ ومخاطرتها بمسستقبل العلقة بينهما ، على غير مسئولية منه •

والأمران معا فى سبيل احتفاظهما بنصيب المرأة فى معاشها من زوجها المتوفى وربما لو أن قانون المعاشات كان يبيح ـ وليس هناك مانع من أن يبيح ذلك لهدف اجتماعى وأخلاقى ـ للزوجة المتوفى عنها زوجها ، حصولها على حقها فى معاشه حتى بعد زواجها من آخر بعده ، لما أقر كثير من الناس هذا الوضع الذى يطرحه السائل فى سؤاله الآن ، ولما باشره الا القليل الشاذ •

وتهرب الرجل من مسئولية المعاشرة ااجنسية لامرأة على هذا النحو ، بحجة الحفاظ على حصولها على حقها فى المعاش ، يدل على جبن فيه ، وعلى أنانية ، تجعل منه رجلا غير صالح لأن يتولى شأن امرأة ما • فالرجل المسئول هو الذى تحرص عليه المرأة وتضحى فى سبيله بما قد يعز عليها التنازل عنه فى حياتها • وهو كذلك الذى ينصح من يكون فى مسئوليته باتباع الخط المستقيم فى حل القضايا الاسرية •

والمرأة هنا مسئولة عن مشاركتها رجلها الذى يتخفى وراء جبنه: مخاطر هذه المعاشرة التى هى أدخل فى مجال الزنا ، ولكن مسئوليته هو عن هذه المخاطر أكبر بكثير • اذ العرف الذى تهب المرأة نفسها لرجل ، بناء على اتباعه ثم يعاشرها معاشرة الأزواج: ليس قرانا شرعيا بين رجل وامرأة • لأن القران الشرعى يقوم على ركنين أساسيين :

الركن الأول: الايجاب والقبول بين الرجل والمراة •

الركن الثاتي : الشهراو العلانية ٠

واذا كان الموضع الذى تم بين السائل والمراة التى وهبت نفسها له قدد استوفى الركن الأول ٠٠٠ فان الركن الثانى فى القران لا يتوفر الا بشهادة الشهود ٠ وهذا ما لم يحصل ٠ والفقه الاسلامى يضع أهمية كبيرة على الوليمة للعرس وقبول الدعوة لحضورها لأن ذلك أمر رئيسى فى الاعلام عن عقد النكاح ٠ مما يدل على أن المطلوب هو تعريف الآخرين بمسئولية الزوج ازاء أسرته الجديدة ٠

واذا كان من كلمة تقال هنا فانها تقال أخيرا للدولة التي شعارها: العلم والايمان • وهذه الكلمة: يجب أن يعدل نظام الارث في المعاش حتى لا يضار الانسان أو لا يضطر الى حماية المفاسد، في سبيل الحفاظ على لقمة المعيش •

#### \* \* \*

#### ٢ - هل الصهيونية مذهب ديني :

هل الصهيونية مذهب ديني يلتمس التأييد له من كتاب الله السابق وهو التوراة ؟ وما موقف المؤمنين بالله مما جاء في القرآن ، من اصحاب هذا المذهب ؟

● الصهيونية: ترَعَة مادية ، لا انسانية ولا اخلاقية ، تقوم على حل سفك الدماء واخراج المؤمنين من ديارهم لايمانهم باشربهم ، في سبيل انشاء ما يسمى بالوطن القومي في فلسطين لمئات الالوف من اليهود الذين استوطنوا منذ مئات السنين بلادا أخرى وأصبحوا في عداد اهلها ، وربما من اصحاب الكلمة بينهم • وقد شردوا من سكان فلسطين المؤمنين بربهم أعدادا ، ربما تتجاوز الآن اعدادا تقوق من دخلوا من اليهود ، كما مارسوا الاذلال للآخرين الذين لم يبرحوا ديارهم بعد •

وهذا الاتجاه اللاانساني للصهيونية اذ يجمع اليهود في فلسطين على حساب أرواح الآخرين وحياتهم وانسانيتهم يدعى أنه يقوم على الايمان بالتوراة ككتاب شن دعاهم يوما ما الى الهجرة من مصر فرارا من احتقار أهلها لهم ومن تعذيب ملوكها لأبنائهم الى أرض أش المباركة ، وهي أرض فلسطين .

ولكن ٠٠ هل هؤلاء الصهيونيون يؤمنون بدين الله حقا ؟ أم هم يكفرون به فى سبيل الدنيا ؟ انهم لا يؤمنون برسالة الله ١٠ لأن رسالة الله فى اى كتاب نزل على رسول الله هى رسالة الانسانية فى مستواها الفاضل • انهم يؤمنون فقط بالاعتداء • وبالظلم فى سبيل تحصيل منافعهم • كان ذلك من ماضيهم • وهو فى حاضرهم اليوم •

هم يمارسون الظلم والاعتسداء كطبيعة من طبائعهم التى لا تتخلف باختلاف الزمن وقد مارسوا ذلك بعضهم ضد بعض عندما لم يجسدوا احدا غيرهم يمارسون عليه العدوان بسغك السدماء واخراجه من الديار ويسجل القرآن الكريم عليهم هسذا الطبع في قول إله تعالى: « وأذ اخسدنا ميثاقكم ( والخطاب لليبود ) لا تسلخكون دماءكم ولا تخسرجون انفسكم من دياركم ، ثم اقررتم وانتم تشهدون \* ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ، تظاهرون عليهم ( اى تغسالبونهم ) بالاثم والعدوان ( أى في اجرام وفي غير رعاية الحرمات ) » (١) \* ؛ الى أن يقول : « أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ( أى أثروا الدنيا ومادياتها على شواب الآخرة ) فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ( اليوم وغدا ) » (٢) \* .

وهكذا ٠٠ حكم الله عليهم بالعذاب وبعدم النصر الى يوم البعث ، وان بدا انهم انتصروا يوما ما ، أو انهم يتمتعون لحظة من اللحظات بما يسلكون الى تحصيله طريق الظلم والعدوان ٠٠ فالهزيمة لاجقة حتما لنصرهم ٠

وقد رسم القرآن الكريم للمؤمنين به وضع هؤلاء اليهود الماديين ليكون المؤمنون على علم فيما يتبعونه ازاءهم ، في قول الله تعالى : « لن يضروكم الا الذي ( وضرر الأذي هو ضرر التهديد بالعدوان ، أي هو ضرر نفسي ، ومعنى ذلك أن ضرر هؤلاء الماديين اليهسود بالنسبة للمؤمنين سيطل بدون وأقع ) وان يقاتلوكم يولوكم الأدبار (أي يفروا من ميدان القتال) ، ثم لا يتصرون . ضربت عليهم الذلة ابن ما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس (أي الا اذا

<sup>(</sup>١) البقرة : ٨٦٠ (٢) البقرة : ٨٦٠

عادوا للايمان باش ) وباءوا بغضب من اش ، وضربت عليهم المسكنة ، ذلك باتهم كانوا يكفرون بآيات اش ، ويقتلون الإنبياء بغير حق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » (١) • • فجعل القرآن من طبائعهم : الجبن في القتال • • وجعل من شائهم أنهم أهل ذلة . وجعل من قضاء اش عليهم : أنهم مغضوب عليهم من رحمة الله ، كما جمل أن سبب ذلك كله يعسود الى ميلهم في طبائعهم الى الاعتداء ، وارتكاب الجرائم المنكرة •

وفى ضوء تحديد هذا الوضع من كتاب الله يمكن المؤمنين به أن يحددوا موقفهم منهم في لقائهم في ميدان القتال ، أو في تعاملهم معهم وقت السلم •

\*\*\*

#### ٣ \_ رُوجة يغويها الشيطان:

مواطن من أحدى المحافظات يسال عما عساه أن يعمله هو الآن مع « منكر » يتكرر على مرأى منه من وقت لآخر ، يعد أن نبه اليه تنبيها غير مياشر : من يخصهم الأمر \*

قروچة زميل له يعمل في بلد آخر ، وهي تسكن مع ابنتها في بلد السائل ويشاغلها كما يشاغل ابنتها التي تتجاوز السائسة عشرة من عمرها : شاب من غير ملتها على مراى من السائل اثناء غياب الزوج في العمل يما يعد « متكرا » وكان السائل يظن أنه عندما ينبه الزوج الى ما تباشره زوجته وابنتها مع هــــذا الشاب الأجنبي عنهما ، أن الأمر سينتهي ، أو يختفي على الأقل عن نظره ويشكر له تنبيهه اياه ، ولكن عاداه. • و وجنبه ،

● والسائل عندما يسال عما يجب عليه أن يعمله في مواجهة هــــذا العبث المتكرر يسال في الواقع عن رأى الدين في موقفه • بعد أن نبه وحـــذر منه •

ان الزوجة راعية لبيت زوجها ومستولة عنه وعن أولاده منها أو من

<sup>(</sup>١) آل عبران : ١١١ ، ١١٢ ·

غيرها ٠٠ فحديث عبد الله بن عمر في روايته عن الرسبول عليه الصيلاة والسلام

« كلكم راع فمسئول عن رعيته ،

فالأمير الذي على الناس ( وهو الحاكم ) راع ، وهو مسئول عنهم ،

والرجل راع على أهل بيته ، وهو مسئول عنهم ٠

والمراة راعية على بيت بعلها وولده ، وهي مستولة عنهم ،

والعيد ( وهو الخادم ) راع على مال سيده وهو مسئول عنه ،

الا : فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، ٠٠٠

ومسئولية الزوجة مسئولية مضاعفة : مسئوليتها عن نفسها في غيبة زوجها بأن تحفظ له عرضه وسمعته وغيبته ، كأنه موجود معها • ومسئوليتها عن الأولاد : في تنشئتهم ، وتربيتهم تربية سليمة • ومسئوليتها عن المال : في استقامة انفاقه • فاذا هي عرضت سمعتها للقيل والقال بالاشتراك مثلا في عبث مع شاب وعلى غير دينها • واذا هي تفاضت عما يقترفه هذا الشاب أيضا مع ابنة زوجها في غيبة أبيها ، فانها عندئذ تكون قد خانت الأمانة التي كلفت بها في عموم قوله تعسالي : « أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الي أهلها » (١) • والتي أداؤها ينطوي على مسئوليته عنها أمام الله تعالى •

ان السائل قد أدى واجبه فعلا بتنبيه الزوج والزوجة الى ما يقع من الروبة والشاب الذى هو جار لها • وما فعله هو بهذا التنبيه هو ما يستطيعه • فليس يعادر على أن يزيله كمنكر ، بيده ، لأنه ليست له ولاية تنفيذية في هدذا الشان • واذا حماول أن يزيله بالقول واللسمان فلم ينجح من الأسف من الالله •

ان التيار المادى في الحياة المعاصرة يطفي في عنف على القيم الانسانية الآن في على عنف على القيم الانسانية الآن في على عنف حق المزوج عليها ، وان عرف على التعيره اهتمال وان عرف حق زوج له وان عرف غند لا ياب به طالا تجاهله بستن نه الشخصيا لمه • ولا الجاريون ، حق الجوار فضلا عن ان يرهاه ولا الأراث حرفون حق ابائهم واههاتهم . وان طلب منهم اداء هذا المحق ماطارا فيه أو تهربوا عنه •

<sup>·</sup> OA : elmill (1)

ان « الأنانية » هي هدف كل فرد في حياته اليوم ، وان الاستمثاع بالمتع المادية هي الغاية التي يسعى اليها الانسان في كل مكان ، ولو على حساب الروابط الطبيعية بين الناس ، ولو على حساب العالقة الزوجية ، والأسرية ، ولو على حساب ما يجب على كل فرد أداؤه للآخر ،

فالمرأة والرجل ، والولد ، يعنى الدوم في المدرجة الأولى بالحصول على المتعة الشخصية في أي جانب من جوانب حياته ، دون رعاية لما قد يترتب على الحصول على هذه المتعة من سوء السمعة ، أو الاساءة لمن هم في علاقة غير وقتية معه .

فلو عرف الشاب الجار هنا حق الزوج المغائب في المحافظة على أسرته . وهو جار له لما تطلع الى اغراء زوجته وابنته بشبابه ، أو بماله ، ولو عرفت الزوجة أن متعة البدن ، أو البطن ، أو الزينة الخارجية لا تساوى شيئا بجانب متعة الوفاء لحرمة الزوج ، ولكرامة الانسانية التي يجب أن تكون لها سنة وطبيعة في حياتها ٠٠ لصدمت جارها الشاب بما يفهمه رداءة سلوكه ، وبما يخجله أمام ضميره ان تيقظ هذا الضمير يوما ما ٠

يجب أيها السائل أن تعرف أن الزوج في هذه المشكلة عاجز في مواجهة زوجته و فهو مكدود في عمله ، ومستغرق في هموم يومه و ولكن هذا لا يعفيه من مراجعة زوجته في هذا « المنكر » بأسلوب هادىء لعلها تعود الى منطق الانسان الطبيعي وسلوكه فتحفظ عليه حرمته في حضوره وغيبته على السواء و

كما يجب أن تكون صادقا فيما تروى ، فحق الله قائم ضدك لو كان الأمر في واقعه أن تتهم بريئا في عرضه ، وتحاول تحطيم العلاقة بين الزوجين ، وأن تزيد عليهما مشقة الحياة ، فالله سبحانه هو المتطلع على باطن الأمور ، والله وحده هو الذي يهدى الى سواء السبيل .

\* \* \*

#### 3 - زواج المجن من الانس:

طالب باحدى المخافظات يسأل: هل يتزوج الجن من الانس؟ وان كان يتم الزواج بينهما فما الدليل على ذلك؟ وكيف يتم بين الزوجين عقد الزواج؟ وهل يكون الأبناء جنا أم انسا؟

وردت في القرآن الكريم أربعة مفاهيم يجب الايمان بها : مفهـوم اللك ٠٠ ومفهوم الانس ٠٠ ومفهوم الشيطان ٠٠ ومفهوم الجن ٠٠

والسؤال بعد ذلك : آلهذه المفاهيم الأربعة طبقا لما جاء فى القرآن حقائق خارجية متقابلة ؟ أى لكل مفهوم من هذه المفاهيم الأربعة حقيقة مستقلة عن الحقائق الأخرى ؟

نرى أن القرآن ورد فيه ، في سورة الأنعام مثلا قول الله تعالى : « وكذلك جعلنا لكل ثبى عدوا : شياطين الانس والجن ، يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » (١) • • فجعل الشياطين مفهوما أعم من الانس والجن • أي يتناول الانس كما يتناول الجن ، وليست للشياطين حقيقة مستقلة عن حقيقة الانس ، وعن حقيقة الجن • فالشيطان اسم جنس عندئذ ، وهو مفهوم يندرج تحته الانس ، والجن معا •

ورد في القرآن أيضا في سورة الصافات قول الله تعالى: « وجعلوا بينه وبين المجنة نسبا ، ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون (أي لقد علمت الجنة أن المشركين لمسوقون الى جهنم)» (٢) وقد جاءت هذه الآية عقب ادعاء مشركي مكة وذكر هذا الادعاء في الآيات في المسورة نفسها : أن الملائكة بنات الله ، في قوله تعالى : « فاستفتهم : ألربك البنات ولهم البنون ٢٠ أم خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون ٢٠ ألا أنهم من الحكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون » (٣) ٠٠ فاذا قالت الآية بعد هذا الادعاء : « وجعلوا بينه وبين المجنة نسبا » ٠٠ فالمعنى أن المشركين بمكة في ادعاء اتهم الباطلة جعلوا بين الله وبين الملائكة نسبا . على اعتبار أن الملائكة بنات الله وعبر القرآن عن الملائكة هنا بالجنة ويقول الزمخشري في تفسيره «الكشاف» ، عند ذكر هذه الآية : «وجعلوا بين الله وبين المراد الملائكة ( نسبا ) وهو زعمهم أنهم بناته والمعنى جعلوا بين الله فان قات لم سمى الملائكة جنة ؟ قلت ، قالوا : الجنس واحد ولكن من خبث من الجن ومرد كان شرا كله فهو شيطان ومن طهر منهم ونسك وكان خيرا من فهو ملك و فذكرهم في هذا الموضع باسم جنسهم » (٤) .

على أن أية الصافات هذه كررت لفظ « الجنة » فى قوله تعالى : « ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون » ٠٠ على أن المراد بالجنة هنا : المائكة ٠ لأن الملائكة وحدها هى التي تقوم على جهذم كما تقوم على المجنة ، كما جاء فى

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١١٢٠ (٢) الصافات : ١٥٨٠

۲۵۲ \_ ۱٤۹ : ۱۵۲ \_ ۲۵۲

<sup>(</sup>٤) المجزء الثاني : ص ٢٧٢ الطبعة الاولى المطبعة الشرفية •

قوله تعالى : « يا أيها الذين آمذوا : قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والمحجارة ، عليها ملائكة غلاظ شداد ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » (١) • • « وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكة ، وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا » (٢) • • نالملائكة اذن هي التي تعلم حضور المشركين الى جهنم ، وقد سماها القرآن هنا جنة •

فكلمة الجن ـ ومعناها المستخفى والمستتر، وغير الظاهر وغير المشاهد بالرؤية ـ كما تطلق على الملائكة وهي موجودات خيرة تطلق على غيرها من الموجودات الخفية الشريرة · فهى اسم جنس تطلق على الملك وعلى غيره مما شأنه التخفى وعدم الظهور · وليست للجن انن حقيقة مستقلة تقابل حقيقة الانس والملك معا ·

وهكذا: من الأربعة مفاهيم التى وردت في القرآن والتى يجب الايمان بها ـ وهي مفاهيم: الشيطان ٠٠ والجن ٠٠ والانس ٠٠ والملك ٠٠ مفهومان عامان ، وهما مفهوما: الشيطان والجن ٠ ومفهومان خاصان لهما حقيقتان مستقلتان ، وهما مفهوما: الانس والملك ٠ وقد ذكر القرآن هاتين الحقيقتين في سورة الأعراف على لسان ابليس كملك عصى ربه ، في قول الله تعالى: «قال ما منعك ألا تسجد الذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه ، خلقتنى من نار ، وخلقته من طين » (٣) ٠٠

وعصيان ابليس كملك شلا يخرجه عن طبيعته الملكية كعصيان الانسان لربه لا يخرجه عن طبيعته الانسية وقد عصى الم ربيه ، هيو وحواء ، باقترابهما من الشجرة وأكلهما من ثمارها ، وقد حرمها الله عليهما أصلا ، ومع ذلك لم يخرجا بهذا العصيان عن الطبيعة الانسية ،

فكلمة الجن تعبير عن الموجود الذي من شأنه أن لا يرى : خيرا ، أو شرا ، أنسا أو ملكا على السواء ، وكلمة الشيطان تعبير عن مصدر الشر ، مستخفيا أو معهودا ، معروفا أو غير معروف ، جنا أو أنسا على السواء ، وكلمة الانس تعبير عن الحقيقة الانسانية التي خلقت أصلا من طين : « الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين : ثم جعل تسله من سلالة من ماء مهين • ثم سواه وتفخ فيه من روحه ، وجعل لكم السمع والابصار والاقتدة قليلا ما تشكرون » (٤) •

<sup>(</sup>۱) المتحريم : ٦ ٠ (٢) المدثر : ٣١٠

٩ - ٧ : ١٤ الأعراف : ١٢ .
 ١٤) السجدة : ٧ - ٩ .

وكلمة الملك تعبير عن تلك الحقيقة الخالدة الخيرة ، التي لا تتميز بتكورة ولا أنوثة ، ولا بنسل أو عقم ، ولا بحياة أو موت ، فهى باقية في طاعة الله ، وقد امتحنها الله في طاعته بالسجود لآدم فسجدت جميعها الا فردا واجدا منها هو : ابليس أب المشر ، ومصدره الأصيل - وهي حقيقة لا ترى ولا تشاهد : «قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من المسماء ملكا رسولا » (١) •

وهكذا : بين الانس والملك اختلاف في الطهيعة •

وهكذا : الجن قد يطلق على الانسان الشرير أو النخير غير المغروف والمعهود • كما يطلق على الملك • وعندئذ : هل يراد من زواج الانسان بجنية ، زواج الانسان بانسانة لم تكشف عن هويتها بعد ؟

\*\*\*

#### ٥ - زواج المسلم بفتاة مسيحية:

شاب مسلم يريد أن يتزوج بفتاة مسيحية ، على استقواد التفان استلامها رغم معارضة أهلها في المزواج منه • وهو يقول أن أهلى كذلك لا يوافقون على الزواج منها لما يترتب عليه من مشاكل هم في غني عنها أن يقدم على الزواج مع ذلك أم يكف عنه ؟

● الاسلام لا يعْلَق المباب بين المؤمنين برسالة الرسول عليه التصعارة والسلام من جانب ، وأهل المكتاب السابقين من اليهود والتصارى من جانب الحر • كما يغلقه بين المؤمنين والمشركين • وهم الجاهليون أي الكاديون أي الحياة الذين لا يؤمنون بالله والميوم الأخر •

فالاسلام أحل طعام أهل المكتاب المؤمنين ، جاء ذلك في الوله تعالى : « وطعام الآين أوتوا الكتاب حل لكم » (٢) • •

كما أحل طعام المؤمنين لأهل الكتاب فيما جاء في قوله: « وطِحَامِكُمْ حَلَ لَهُم » (٢) •

والاسلام أباح زواج المؤمنين بالعقيقات من المذين أوتوا الكتاب من قبلنا أسوة بزواج هؤلاء المؤمنين بالعقيقات من المؤمنات .

<sup>(</sup>۱) الاسراء : ۹۰ ۰ (۲) المائدة : ۰ ۰ ر

فقد جاء قول الله تعالى : « والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من المذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، اذا أتيتموهن أجورهن » (١) ٠٠ أى أحسل لكم الزواج من العفيفات من المؤمنات والعفيفات من أهل الكتاب السابقات ، اذا دفعتم اليهن جميعا مهورهن •

بينما لم يبح زواج المؤمنين بالاسلام من المشركات ، أى الملحدات الكافرات بالله ورسوله الا اذا تحولن عن شركهن الى الايمان بالله وحده : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، ولامسة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم » (٢) ٠٠

والفرق: أن عداوة المشركين والمشركات للمؤمنين هي عداوه أصيلة ، والفجوة بين الطرفين فجوة كبيرة لا تضيق أبدا: « اولئك يدعون الى المنار ، والله يدعوا الى الجنة والمغفرة بائنه » (٣) ٠٠ بينما أهل الكتاب يشتركون مع المؤمنين في الايمان بالله واليوم الآخر وبالأخص النصارى فهم أقرب الفئات كلها مردة للمؤمنين: « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا: الذين قالوا: انا نصارى ، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون • واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعيثهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ، ما أنزل الى الرسول ترى أعيثهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ، يقولون: ربنا آمنا ، فاكتبنا مع الشاهدين • وما لذا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونظمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين • فأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك جزاء المصنين » (٤) • •

والسائل فى سؤاله هنا ، كى يتزوج بفتاة مسيحية ، لا يتوقف حل الزواج منها على أن تعلن اسلامها : بل اعلان اسلامها كشرط للزواج لا يرضى عنه الله ، لأنها شبهة مكرهة عليه حينئذ • والايمان بالله مقبول عنده جل جلاله ، اذا توفرت فيه المشيئة المتامة ، وتوفر فيه الوعى الانسسانى ، غير المشوب بشائبة الذهول ، وعدم القدرة على التركيز •

والمشكل \_ كما يراه السائل \_ في عدم موافقة أهل الزوجة ، وفي رأيى أن الزواج يجب أن يكون طريقا للقربي وليس للخصومة ، وجلب النزاع ، أو الثارة القلق النفسي •

يجب على السائل أن يراجع نفسه قبل الاقدام على اتمام الزواج • هل

<sup>(</sup>١) المائدة : ٥ ٠

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٢١ ٠

<sup>(</sup>٣) المبقرة : ٢٢١ ٠

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٢٨ \_ ٥٨ ٠

یستطیع هو ومن برید أن بتزوجها ، أن بعیشا في عزلة عن اهلهما ؟ وهل ستكون هي سعیدة بزواجها ، مع ذلك ؟

الزواج مستولية أسرة ٠٠ ومستولية الحفاظ على العلاقات الانسانية فيها ، وفي محيطها ٠٠ الزواج أمانة ولابد أن تكون الأمانة عند من يؤتمن عليها ٠

#### \*\*\*

#### ٦ \_ سب الدين \_ والحلف بالطلاق:

سائل يسال عن رجل شق جليابه ، وسب الدين ، وحلف بالطلاق أن لا يحضى زواج اينه ، فهل يحضى ؟ وهل يكفر عما بدر منه ؟

● أن الرجل الذي شق جلبابه ، وسب دينه ، وحلف بالطسلاق أن لا يحضر زواج ابنه ارتكب في هذا كله ما لا يرضى الله والرسول ، فليس من بين المؤمنين من يلطم الخدود ، ويشق الجيوب ، فذلك من عادات الجاهليين ، التي ينكرها الاسلام ، فالمؤمن يجب أن يثق بالله ويعتمد عليه ، عندما تقع الأحداث وتشتد الأزمات ، والثقة بالله تدفعه الى التحمل والصبر ، وتبعده عن الانفعالات والحمق ،

وليس من بين المؤمنين من يسب مسلما ، فضلا عن أن يسب بين اش · فيروى عن الرسول صلى اش عليه وسلم قوله : « سباب المسلم فسوق » · وطبعا سب دين اش ادخل في الفسق والخروج عن ملة اش · فسب دين اس تحقير له واستهزاء وسخرية به · ولا يجتمع في انسان أن يكون مؤمنا باش وبرسالته ، وفي الوقت نفسه يحتقر الايمان وما جاءت به الرسالة ·

وليس من المقبول كذلك في الاسلام أن يستخدم الطلاق يمينا للتهديد ٠٠ أو لخلافه • نعم وأن كان الحلف به لا يقع ، لأن شرط الطلاق الصحيح أن يكون منجزا أي حالا ، وأن لا يكون يمينا • ولكن الحلف به يدل على أن من حلف به غير جاد وأنه يعبث بأمر خطير في شئون الاسرة ، أولى به أن يصان عن مثل هذا العبث ، وأن يوقف به عند الوضع الخاص به ، وهو التعبيد عن الفرقة المقصودة بين الزوج وزوجته •

ومن الأسف أن مثل هذه العادات شائعة · وشيوعها دليل على سوء التوجيه وأن هناك فراغا في حياة الناس للتربية الدينية · والغريب أن من يسب الدين خاصة يتصور أنه صاحب قوة · ولذلك في سبابه للدين كأنه يعلن عدم مبالاته في الاعتداء على دين الله ، وعلى المق يبه جميعا ، وواقع أمره النه جبان لا يستطيع أن يعلن تمرده على حاكم من البشر مهما صغر ، في جرأته التي تصاحب تعرده على الله سيحانه وعلى حق المؤمنين برسالته ، وهو كذلك ضعيف يريد أن يبدو قويا ، وكاذب يريد أن يبدو صادقا ، وهو قبل هذا وذاك لا يؤتمن ، لأن من لم يخش الله وهو لا يراه ، لا يخشى الناس عندما يختفى عن أعينهم ،

ان من يسب دين الله ليس اهلا لمصاحبة الناس وثقتهم ٠٠ وليس اهلا لأن يكون رب أسرة ٠٠ وليس امينا على عمل للآخرين ، ولا أمينا على نفسه هو ٠٠

وان من يشق جلبابه ليس ضيق الصدر فحسب ، ولكنه لا يقوى على مواجهة الأحداث ٠٠ ولا على تحمل المسئولية واداء المانتها ٠

وان من يحلف بالطلاق أن لا يحضر زواج ابنه لا يشرف ابنه أن يحضر زواجه وخيسر له أن لا يحضر وان كان الفقهاء يرون أن الحلف بالطلاق لا يقع .

متى يدرك المسلمون: أن أدين الله حرمة ، وأنه فضل من عند الله جاء يه الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامة لهداية الناس واستقامتهم ، وأنه أذا كان هناك من يمتن على الآخر فالله وحده صاحب المنة وليس المؤمنون به : « يمتون عليك أن أسلموا ، قل لا تمتوا على اسلامكم ، بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان أن كنتم صادقين » (١) .

يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله : « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ، ولا البذىء » • •

\*\*\*

٧ \_ هل الزواج قضاء وقدر ؟

طالب بالبكالوريوس باحدى الكليات يسال : همل يخضع زواج شاب بفتاة ما لقدر الله ؟ ام لارادة الانسان واختياره ؟

نرجو الاجابة مع تدعيم الراى من كتاب أشه

● ان علم الانسان بقدر اشفى امر ما لا يتم الا بعد وقوع هذا الأمر • فعلم

<sup>(</sup>١) المجرات : ١٧٠

الله في الأزل سابق على وقوعه ، وارادته كذلك سابقة على هذا الوقوع • وهو سبحانه يعلم كل ما يقع في الكون منذ الأزل ، ويريده كذلك • وما يقع في الكون يقع تباعا ، ولكن علم الله به شامل • على معنى أن علمه غير متجدد • هو علم ثابت ، وكامل ومحيط •

والانسان قبل أن يصدر منه تصرف ما ، أو فعل ما ، لا يعلم أرادة أشا فيه وهنا يكون تصرفه أو فعله خاضعا لارادته ومشيئته الخاصة ، وهنا يقال أذا تم التصرف أو الفعل قد تم بمشيئة الانسان واختياره ، وفي الوقت نفسه يقال كذلك : أن ما تم ووقع من الانسان مقدور شه ومراد له ، والا لما وقع ، لأنه لا يقع في الكون الا ما شهاءه أشاره ،

ونفهم في ضوء هذا التوضيح قول الله تعالى :

« وقل الحق من ربكم ،

قمن شاء قليؤمن ، ومن شساء قليكفس » (١) •

فالآية تصور وظيفة الرسول عليه السلام بانها وظيفة تبليغ فحسب، وان ما على الرسول ان يفعله هو ان يعرض على الناس ما جاء به الوحى و ولكن ليس من وظيفته حمل الناس على الايمان برسالته وانما الايمان بها أو الكفر بها منوط بارادة الانسان ومشيئته: « فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر » • وايمان الانسان انن وكفره خاضع لارادته ومشيئته وهو صاحب حرية في قبول دعوة الحق أو رفضها وهنا كان استحقاقه نعيم الجنة أو عذاب أله ، نحو الايمان ونحو الكفر • وهنا كان استحقاقه نعيم الجنة أو عذاب جهنم •

ولكن مع مشيئة الانسان في موقفه من الايدان والكفر ، هناك مشيئة سه تعالى اى ايمانه وفي كفره · ولكنها مشيئة سابقة ومجهولة للانسان حين ايمانه في حين كفره · • ومشيئة الله تعرف للانسان بعد وقوع الايمان او الكفر منه · عندئذ فقط يعلم الانسان قدر الله وما اراده له · وعلى هذا نفهم قول الله تعالى :

« وما تشاءون الا أن يشاء الله ، أن الله كان عليما حكيما » (٢) ١٠٠ أي أن ما يريده الناس ويختارونه في حياتهم من المعال وتصرفات ، هو ايضا

۲۰ : ۱۱ الانسان : ۳۰ (۲) الانسان : ۳۰ (۱)

مراد الله ووفق مشيئته جل جلاله ٠٠ هو مقدور له ٠ ولكن الانسان فقط يجهل ارادة الله في الشيء المدى يريد أن يتخمذ منه موقفا ، ولا يعلم بها الاحين يختار ويقرر ٠

والانسان في اختياره وفي مشيئته يتأثر بعوامل عديدة : يتأثر بشهوته وهواه ٠٠ ويتأثر بمناخ البيئة التي يعيش فيها ٠٠ ويتأثر بتجاربه السابقة ان كانت له تجارب ٠٠ ويتأثر قبل هذا كله بهداية الله في كتابه ، ان كان قد وفق للايمان به والعمل بمقتضى مبادئه . وبما ينقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، قولا ، وعمل ٠

والسائل هنا ـ بناء على ما تقدم ـ له ارادة ومشيئة خاصة عند اختيار الفتاة التى يتزوجها · وقدر الله لا يلزمه باتجاه معين فى اختياره · لأن قدر الله لا يعرف له الا بعد وقوع الأمر المراد من الانسان ·

واختياره المفتاة التي يريد ان يتزرجها قد يوفق فيه ، وقد لا يوفق ، تبعا للعوامل التي يتأثر هو بها في هذا الاختيار ولكن اذا ترك الهداية الله أن تأخذ مجراها في هذا الاختيار فانه يجب أن يؤثر المفتاة صاحبة الدين : اذ ينقل عن الرسول صلوات الله عليه قوله : « تنكح المراة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك » (١) و ومعنى ذلك أن الرجل يقبل على زواج المرأة وهو متأثر بأحد هذه العوامل : المال ٠٠ والحسب والنسب ٠٠ والجمال ٠٠ والصلاح ٠٠ والتدين ٠٠ فاذا كان لابد من التفضيل بين هذه العوامل فليقدم الدين على جميعها ٠ فاذا وجد مع الدين عامل آخر أو أكثر ١٠ فذلك من فضل الله ١٠ أي أن الحديث لا يمنع أن يكون مع الدين : مال ، أو جمال ، أو شرف ونسب ٠ ولكنه يرى أن التدين في الزوج والزوجة هو مصدر سعادة الزوجين ٠

هل الزواج مكتوب في السماء ٠٠ بمعنى انه قسمة ونصيب ؟ أم أنه مرهون بارادة الزوجين ؟ ٠٠

الحديث عن مشيئة الله ، ممثلة فى القضاء والقدر ، ومشيئة الانسان ممثلة فى حريته وارادته غير المقيدة : هو حديث عن مشكلة الصلة بين الله والانسان ، هل هى صلة تقوم على الجبر والالزام من جانب الله للانسان ، أم تقوم على الاختيار من الانسان فتكون له مشيئة فيما يعمل ويقدم عليه من المر ؟

<sup>(</sup>۱) التاج: ج٢ ص ٢١٤٠

وخلق الله للانسان روعى فيه أن يكون الانسان ذا مشيئة وارادة و لأنه لم يخلقه من مادة فقط مهى الطين أولا و ثم الماء المهين وهى نطفة الذكر والأنثى ثانيا ، بل زوده بالسمع والبصر كمنفذ للادراك الحسى والعقلى معا والادراك في الانسان هو مصدر عقله ، وحكمته ، وارادته و فمرحلة العقل الأولى هي التفكير وومرحلته الثانية هي الموازنة بين ما يجب أن يعمل وما يجب أن يترك ، وترجيح ما ينبغي أن يكون وينما مرحلته الثالثة والأخيرة هي التصميم والعزم على تنفيذ ما ينبغي أن يكون والتصميم أو العزم هو الارادة والمشيئة وعندما يقول القرآن الكريم: «انا خلقنا الانسان من نطفة الارادة والمشيئة وعندما يقول القرآن الكريم: «انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج (أي مختلطة من الذكورة والانوثة ) نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وموقفه من الرسالة الالهية وموقفه منها حكما تنطق الآية هنا حهو صاحب وموقفه من الرسالة الالهية وموقفه منها حكما تنطق الآية هنا حهو صاحب المشيئة : اما أن يكون شاكرا شفيؤمن بها ، أو غير شاكر له فيكفر بها و

فالانسان هنا مخلوق له مشيئة وارادة فيما أرسل الله اليه من هداية على لسان رسول من رسله ويجيىء أمر الله للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة الكهف: « وقل الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن • ومن شاء فليكفر » (٢) • مؤكدا مشيئة الانسان في الهداية والكفر •

ومشيئة الله في كونه ٠٠ وفي خلقه ٠٠ هي مشيئة عامة ، تمثلها قوانين ومباديء تحكم الكون كله وتنظم وجود المخلوقات وتنسق بينها ٠ فالله ، مثلا : اراد أن يكون الانسان من بين مخلوقاته ذا عقل وتفكير ، والانسان اذا استخدم عقله عندئذ يستخدمه على نمط ما خلق عليه ٠ وقد خلق العقل علي أن تكون الارادة احدى مراحل التفكير عن طريقه ٠ فالارادة اذن التي يمارسها الانسان شاءها الله أولا في خلقه للانسان وهي ثانيا جزء لا يتجزأ في تكوين عقل الانسان ذاته ٠ ولا تعارض اذن بين ارادة الله وارادة الانساز ٠ فهناك ارادة كلية هي ش٠ وهناك في مذابل تلك الارادة الكلية ارادة جزئية هم للانسان الفرد ٠٠ وهذه من تلك ٠

واذا تحدث القرآن فأسند في بعض آياته الهداية الى الله كما جاء في قوله: «انك لا تهدى من أحبيت، ولكن الله يهدى من يشاء» (٣) • فانه يريد بالذات أن يطمئن الرسول عليه السلام بأنه ليس من أهداف رسالته حمل الناس على الهداية، بل عليه البلاغ فقط • وعلى كل حال طالما كانت مشيئة

<sup>(</sup>٣) القصص : ٥٦ •

الانسان الفرد جـزءا من مشيئة الله الكلية فالنسبة عندئذ الى الله نسبة

وعلى هذا: ما يقع من زواج بين اثنين يقع أولا \_ أو ينبغى أن يقعع - بارادتهما واختيارهما • وارادتهما معا من ارادة الله • وهنا كانت مسئولية الانسان عما يقع منه من أخطاء • وكان ثوابه على فعل ما طابق هداية الله في السلوك والاعتقاد • •

\* \* \*

#### ٨ ـ الأحسلام المزعجـة:

طالب باحدى المدارس الاعدادية: ينسى كثيرا ٠٠ ويحلم أحلاما مزعجة ، مع انه يقرأ آيات قرآنية قبل نومه ٠٠ فماذا يصنع ؟

● ان وظيفة القرآن الأولى هى هداية الناس الى الطريق المستقيم فى السلوك ٠٠٠ وهى تجنب الناس الانصراف فيما يصدر عنهم من معاملات عواقعال ، ومواقف ٠٠ هى بشارة المؤمن الذى يعمل عملا صالحا بأن له أجره الحسن فى الآخرة ، وانذار المعارض بأن له جزاءه فى جهنم من عذاب اليم :

« أن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم (أى للطريق التى هى أكثر استقامة واعتدالا) ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا • وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما » (١) • • •

وليس من أهداف القرآن أن يتخذ وقاية من مرض عضوى ، أو علاجا من خلل في الأجهزة العضوية للبدن • نعم قد تحدث كتاب الله فوصف نفسه بأشه « شفاء » في قوله تعالى : « وتنزل من القرآن ما هو شفاء » (٢) •

ولكن شفاء القرآن هو شفاء النفوس من الحيرة والضلال ، والقلق والاضطراب الناشئين عن عدم الهداية الى الصراط السوى ٠٠ هو شفاء الصدور من الأحقاد والبغض للآخرين : «يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ، وشفاء لما في الصدور » (٣) ٠٠ بدليل أن الحديث يستطرد فيقول في سورة الاسراء : « ورحمة للمؤمنين ، ولا يزيد الظالمين الاخسارا » (٤) ٠

<sup>(</sup>۱) الاسراء: ۹، ۱۰ (۲) الاسراء: ۲۸۰

<sup>(</sup>٣) يونس : ٥٧٠ (٤) الاسراء : ٨٢٠

فيصف القرآن نفسه كذلك: بأنه رحمة للمؤمنين بسبب هدايته لياهم الى الطريق المواضح المعالم في استقامته، وبأنه يزيد خسارة الظالمين وهم المعارضون الكافرون و لأنه يسجل عليهم دعوة الرسول الى الحق، ومعارضتهم اياها، رغم أنها دعوة لصرفهم عن ظلم أنفسهم بالكفر والمعارضة واتباعهم لصوت المعقل في أنفسهم، وصوت الحق في كتاب الله، حتى لا يمارسوا الطغيان في الدنيا، وينالوا العذاب في الآخرة الدنيا، وينالوا العذاب في الآخرة

فالقرآن بهدايته الى الطريق المستقيم ، والطريق التى هي أقوم ، يشفى النفوس المريضة بالضلال • ولكنه لا يشهى الأبدان من أمراض جسدية تصيبها • نعم اذا شهفيت النفوس المريضة بالضلال فان شفاءها عن طريق اتباعها لهداية الله سبور تأثيرا ايجابيا على أبدانها ، في طاقتها على التحمل والصبر على المكاره وفي مواجهة الأزمات •

والسائل ان يعرض في سؤاله هنا : أنه ينسي كثيرا ، وأنه يرى أحلاما مزعجة ربما يعود ما به الآن الى ضعف عام في صحته ، أو الى مخاوف كانت تقص عليه في حكايات فيما مخى فاختزنها لفترة ، ثم أخنت ترد الآن على خاطره تباعا ، والأجدر بمن يعنى بصحة هذا الطالب أن يعرضه على طبيب بشرى أو نفسى لمعالجته • ولا يتخلى عن عادته في أن يقرأ القرآن كلما أتيحت له فرصة لقراءته • ففي قراءته اتصال بذات المولى جل جلاله ، واعتماد عليه فيما يعرض له من هموم الدنيا وأزماتها وشدائدها ولكن فقط يجب عليه أن يعتقد : أن شهفاء القرآن بهدايته ، هو شهفاء للامراض الاجتماعية بين الناس ، وشفاء لأمراضهم النفسية بسبب الأنانية وطغيان النفوس • واذن هناك مكان للطب البشرى لا يمنع الاسلام من ممارسته ولا من أخذ مشورته •

#### \* \* \*

### ٩ \_ تاديب المراهقين لحملهم على الصعلاة :

سيدة تسال: لها ولدان • سن احدهما اثنتا عش سنة وسن الآخر خمسة عشر عاما • وكلاهما لا يؤدى الصلاة • وقد حاولت نصحهما مرارا فلم توفق • فهل تضربهما حتى يؤديان الصلاة ؟

● مما يصعب على السيدة السائلة توجيهها لولديها ، وطلبها المواظبة على الصلاة منهما : ظروف وأحداث مرت بالبلد ، جعلت من « التدين » يوما ما جريمة تطارد • فعزف كثير من الآباء عن مواصلة الجهد في حمل أبنائهم على أداء العبادات ، وبالأخص : الصلاة ، والصوم • بالاضافة الى انتشار

الدعوة الى الالحاد والتشكيك في القيم الاخلاقية والدينية ، في تلك الفترة التي كان التضييق فيها على التدين قائما • فشغل ذلك الفراغ لدى الشباب ، ووجد من بينهم الكثيرين يتجهون الى التحلل من عادات المجتمع وتقاليده . بال ويسخرون منها •

فالبيئة في المجتمع كاد أن يصبح غريبا عليها ممارسة الشباب لعبادة الصلاة في المسجد ، والصوم في شهر رمضان ، والدرسة كذلك بعد أن غيرت في النصوص في منهاج اللغة العربية ، وأغفلت كثيرا مَن الآيات والاحاديث النبوية ، وعوضتها بمقتطفات من مصادر أخرى ، أصبحت عنايتها بالتوجيه الديني في أدنى مستوى له .

والبيئة والمدرسة قد تكونان من العوامل المساعدة للأسرة في توجيبه أبنائها نحو أداء العبادة لله جلاله ، اذا حرصتا على المشاركة في هذا التوجيه بقدر جاد •

أما اذا ابتعدتا عن هذا التوجيه لسبب أو لآخر . فتكونا من العوامل المضادة لاتجاه الأسرة · وعندئذ يصبعب على الأسرة أن تقوم في نطاقها بالتوجيه الديني بالنسبة لأبنائها ·

ومع ذلك فاصرار الأسرة على توجيه ابنائها نحو اداء العبادة في الاسلام ، قد يجد طريقه رغم ملاءمة البيئة والمدرسة لجو هذه العبادة • ويأتى هذا الاصرار من اقتناع الأسرة بأن أداء الصلاة ، والصوم من قبل الابناء في سن مبكرة ، هو السبيل الكفيل بصياغة الأولاد صياغة انسانية مهذبة ، وباعدادهم للحياة وما قد يحدث فيها من أزمات ومشاق •

قالتعود على الداء الصلاة يرفع الصلى من الاستغراق في الشهوات والأهواء ليتذكر الله خمس مرات في اليوم ، وبذلك لا تخضع نفسه لشهوة ولا لاغراء بمتعة مادية في هذه الحياة • فهو يعيش للحق ، وبجانب الحق ، ولا يخشى موجودا اطلاقا سسوى الله وحده • وإذا اتصل بالآخرين ، مادام يعيش للحق وبجانب الحق ، فانه يتصل بهم في دائرة الحقوق والواجبات • يؤدي ما يجب ويأخذ ما يحق له •

والتعود على أداء الصوم يجعل من الصائم انسانا لا يهزه الحرمان عن طريق الشدائد والأزمات التى تواجهه • لأنه فى حياته قد مارس الحرمان مما تشتهيه النفس أو تهواه ، بارادته ومشيئته ، ولا يختلف حرمان الشدائد عن حرمان الارادة ، فى الاحتمال والصبر عليه •

ان الصلاة اذا كانت تحد من الاغراء بالدنيا . فان الصوم يذيب الشال والميوعة ، ويصقل النفس الانسانية . ويعدها للاحتمال عند المكاره ، وذلك ليس بشء هين في تربية الانسان •

ولشأن الصلاة في حياة الناشئة يروى عن الرسول صلى أنه عليه وسلم في نداء موجه الى أولى الأمر: « مروا صبيانكم بالصلاة لسبيع سنين. واضربوهم عليها لعشر » ١٠ أما تكليف الشياب بها فعند بلوغ الحلم ١٠ أي أن مسئولية الشياب عنها أمام الله تبتديء من البلوغ بينما مسئولية الاباء في توجيه أبنائهم نحو الصلاة فتكون منذ السبابعة في سنهم والمراد بأمر الصبيان ـ وكذلك البنات ـ بالصلاة في سن السابعة توجيههم بأسلوب يشعر معه الأولاد بالرغبة المؤكدة من قبل آبائهم وأمهاتهم في اداء الصلاة على ان تكون الآباء والامهات قدوة حسنة لهم في الأداء والامهات قدوة حسنة لهم في الأداء والمهات قدوة حسنة الم في الأداء والمهات قدوة حسنة الم في الأداء والأمهات والأمهات قدوة حسنة الم في الأداء والأمهات قدوة حسنة الم في الأداء والأمهات قدوة حسنة الم في الأداء والأمهات قدوة حسنة الم في الأم المينية المؤلمة والمهاته والأمهات قدوة حسنة الم في الأداء والأمهات المؤلمة والمينة المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة

ومعنى الضرب كجزاء على التخلف عنها في سن العاشرة هو ترك الأولاد يفهمون: أن تخلفهم عنها في هذه السن يسبب الغضب لآبائهم وأمهاتم وأنهم من أجل ذلك يوشكون أن يقعوا بضربهم • فالعبادة شه يجب أن تؤدى في رضى ومحبة • والاكراد عليها لا يجدى سرى النفاق فيها •

#### \* \* \*

#### ١٠ \_ عدم المولاء لمرقيق الدين:

أنا مسلم وأودى الفرائض · فهل لى أن أصادق رقيق الدين ، ومن لا يؤدى فرائض ربه ؟ علما بأن الرسول يقول : « المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل » · ·

فى ترجيه الاسلام للمؤمنين فى ارتباطاتهم مع الآخرين . معن ليسوا
 فى مستوى ايمانهم ، ينصح بثلاثة أمور ، حسبما درجة الارتباط :

اولا: ينصح المؤمنين بأن لا ينشئوا علاقة صداقة ـ وهى ما يسميها بعلاقة الولاء ـ مع الكافرين ، وهم الصرحاء فى كفرهم ، ويسرى أن المؤمن الذى يقدم على علاقة الصداقة مع كافر هو بعيد كل البعد عن الله : عن دينه وعن مبادىء ذلك الدين فى تنظيم حيساة المؤمنين كافراد وكمجتمع ، يقسول تعسالى : « لا يتخــد المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء » (١) .

<sup>(</sup>١) آل عبران : ٢٨٠٠

تُعُنيا : يجيز أو يرخص للمؤمنين بأن تكون لهم علاقة ارتباط مع الكافرين في اطار الصداقة العدامة ، اذا كانت ظروف الخشية منهم تضطرهم الى صداقتهم بأن يكون هؤلاء الكافرون في موقع القوة والتربس ، بينما المؤمنون في موقع الضعف ، سياسيا أو عسكريا : « ألا أن تتقوا منهم تقاة (أي الا أن تتكون الصداقة لوقاية أنفسكم منهم • عندند يجوز لكم أيها المؤمنون أن تكون لكم بهم علاقة ولاع) • (١) • •

ثالثا: ان الاسلام لا يتصور أن يكون هناك مؤمنون بالله ، يجمعون بين المختهم به ومودتهم للمخالفين والمنحرفين عن هذا الايمان ، مهما كانت هناك من علاقات الدم والقرابة بين الطرفين : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاختر يوادون من حاد الله ورسوله (أى خالف الله ورسوله فيما نقل عنهما من أوامر ونواهى ) ولو كانوا آياءهم أو ابناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم » (٢)

ومعنى عدم تصور الاسلام لهذا نهيه عن أن يكون هناك تواد من جانب المخالفين والمتحرفين • ورقيق الدين ومن لا يؤدى فرائض ربه يقع في هذه الدائرة •

والمؤمن اذن ليس لديه مانع من جانب الاسلام في أن تكون له علاقة صداقة مع كافر عندما تكون هذه الصداقة الطريق للوقاية من شروره وعدوانه •

وأصلا هو معنوع من مد هذه الصداقة الى كافر، دون اخوانه المؤمنين • كما هو معنوع من مباشرة التواد مع مخالف منصرف عن دين الله ، مهما كانت مناك من روابط القرابة القريبة بينهما •

وهذا المتورية قصد به أن يكون المؤمن في حيطة وحذر ، مما قد يدبر له من أعدائه • وأعداؤه في واقع الأمر دائمسا هم الكافرون بمسا يؤمن به ، والمنحرفون عن دين الله واتباع تعاليمه • ولم يقصد به اطلاقا أن يعبىء المؤمن به بعداوة الآخرين أو بتدبير الانتقام منهم لكفرهم وانحرافهم ، لأنه يطلب منه أن يكون في سلام معهم طالما يسالمونه : « وأن جنحوا للسلم فاجتح لها وتوكل على الله » (٣) •

\* \* \*

"(٣) الإنفال: ٦١٠

<sup>(</sup>۱) . آل عمران : ۲۸ ۰

<sup>(</sup>٢) المجادلة: ٢٢ ٠

١١ سجود الملائكة لأدم:

آنسية من احسدى القسرى تستفسر عن معنى قول الله تعسالى : « وأقد قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » (١) \*

 هذه الآية تفيد أن الله تعالى بعد أن خلق الملائكة أراد أن يختبرهم في طاعته ، فامرهم بلسجود لآدم : « فسجدوا الا ابليس أبي واستكبر ، وكان من الكافرين » (١) • وعلل ابليس عصيان ربه في هذا بما جاء على لسأنه في قول الله تعالى : « قال ما منعك الا تسجد الله أمرتك ؟ قال : أنا خبر منه خُلْقَتْمِ : من نار وخلقته من طين » (٢) ٠٠ فتصور ابليس أن الانسان خلق فقط من مأدة وهي الطين بينما هو كملك خلق من مادة هي النار • والنار لخفتها وميلها الى الارتفاع والصعود اشرف في نظره من الطين السدى ينجسنب لمثقله الى الأرض ، وقرق بين ما يرتفع ويسمو ، وبين ما يدنو من الأرض ويسقط عليها . ونسى ابليس أن الانسان لم يكن مادة فقط • وانما أضيف الى الخلق من طين : تصويره بالادراك والعقل • كما جاء في قول اشتعالي : « ولقد خلقناكم ، شم صورتاكم ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » (٣) • فتتحدث الآية هنا عن أمرين في الانسان : الخلق ، ثم التصوير ويوضح هــذا . قوله ســبحانه في سورة الانسان : « انا خلقتا الانسان من نطفة امشاج نبتايه ، فجعلناه سميعا يصبيرا » (٤) • فالمادة المختلطة من الذكورة والأنوثة في أصل الانسان - بعد أن تحول الطين الى ماء مهين - اضيف اليها: اعداده بالعسمع والبصر . والاعداد بالسمع والبصر هو اعداد بعدخل العقل والادراك فيه وجأءت مراحل التحول كله في خلق الانسان ، في قوله تعالى : « ولقد خلقنا الانسمان من سلالة من طين • ثم جعلتاه نطفة في قرار مكين • ثم خلقنا النطخة علقة فَخُلَقْنَا الْعَلَقَةُ مَضْعُةً ، فَخُلَقِنَا الْمُسْعَةُ عَظَّامًا ، فكسونًا الْعَظْامُ لَحَمًّا ، عُم انشاناه خلقها آخه (ای مزود بالعقه والادراك) فتبارك اش أحسين الخالقين » (٥) • •

فالانسان بخلقه وتصويره كان مخلوقا مكرما عند الله ، وفضله على كثير ممن خلق : « ولقد كرمنا بنى آدم ، وحملناهم فى البر والبحر ، ورزقتاهم من الطبيات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » (١) \* \*

۱۲ : الأعراف : ۱۲ •
 ۱۲ البقرة : ۳۶ •

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١١ · (٤) الإنسان: ٢ ·

<sup>(</sup>٥) المؤمنون : ١٢ ـ ١٤ · (٦) الاسراء : ٧٠ ·

وخطأ ابليس انن أنه لم يدرك هذا الجانب في آدم ، فعصر ربه وغوى عن هدايته ، بامتناعه عن السجود ، عندما أمر هو والملائكة بالسجود لآدم ، وأصبح ابليس بهذا العصيان مصدرا للوسوسة والشر ، كما أبعد وطرد من الجنة الى هذه الأرض .

وكذلك بعد ما خلق آدم وحواء اراد الله اختبارهما أيضا في طاعته :
« وقلنا يا أمم اسكن اتت وزوجك الجنة ، وكلا منها رغدا حيث شسئتما ، ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين · فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه » (١) ·

ويمخالفة الم وحواء ما المرهما به الله تعالى دخلا في العصيان عونالا جزاءهما بالطرد من الجنة ، كما جوزى ابليس به : « وقلنا الهيطوا يعضكم ليعض عدو ( وهم ابليس ، وآدم ، وحواء ) ولسكم في الأرض مستقى ومتاع الى هين » (٢) \*

وبنزول الثلاثة الى الأرض - وهم طرفان فى العداوة: ابليس طرف ، والم وحواء طرف اخر - وجد الشر والخير على هذه الأرض ، ووجد الصراع بينهما ، ويستعر هذا الصراع الى حين . وهدو يدوم تقدوم الساعة ويندو الم - بعد الم وحدواء - دخلوا مجال الاختبار والابتلاء فى هذه النيا وعلى هذه الأرض والانسان لأنه مخلوق مركب كانت مادته مصدو غرائزه وشهوته وهواه ، وكان عقله مصدر حكمته ، ولكن عندما اتضح فى اختبار أدم وحواء وهما فى الجنة ؛ أن شهوتهما أو وسوسة الشيطان لهما كانت أقوى من صوت العقل والحكمة عندهما - ولذلك كان عصيانهما لربهما الشهوة والهوى أو فى مواجهة غرائزه التى تمثل خلقه من المادة و وذلك برسالة الرسل الى الناس ومعهم كتاب الهداية : « قلنا اهبطوا منها جميعا برسالة الرسل الى الناس ومعهم كتاب الهداية : « قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم متى هدى ، قمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يصرنون والنين كفروا وكنبوا باياتنا أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون » (٣) \*

واذا كان اختبار الملائكة في طاعة الله تم من يوم أن سجدوا جميعا ، عدا ابليس ، فان اختبار بني أدم في طاعته سبحانه مستمر ، مادامت الأرضى هي الأرض والسموات هي السموات ، ومع أن الانسان قد أعد بالعقل فأن

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣٥ ، ٣٦ · (٢) النقسرة : ٣٦ ·

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٣٨ ، ٢٩ ٠

فضل الله عليه قد تعدى ذلك الى ارسال الرسل له . لتكون رسالتهم عونا لعقول البشر على وضوح الرؤية والتمييز بين الضلال والهداية •

والصراع في الانسان هو صراع بين مادته وغرائزه من جانب . وعقله وحكمته من جانب آخسر و أو هو صراع بين الشر والخير فيه والسيد من الناس هو الذي يجعل من عقله ميزانا لما يهوى ويشتهى والمؤهن بالله في الذي يستعين بهداية الله في كتابه ليكون عقله ذلك الميازان الذي يقيعه من نفسه و

وما تقضى به حسكمة العقل هو ما تعطيه هسداية اس في كتسسابه ٠٠٠ والعكس بالعكس .

\* \* \*

١٢ ـ عدم التضييق على الكافرين في أرزاقهم :

لماذا يعطى الاسسلام المسرية في قبول الايمان؟ ولماذا لا يضبيق على الرافضين للايمان في ارزاقهم؟

■ يرى القرآن الكريم أن مهمة الرسول عليه السلام ، هى فى اعلان الحق وتبليغه فقط ، وليس من وظيفته حمل الناس على الايمان بما يبلغ به ، يقول تعالى : « وقل الحق من ربكم ، فمن شماء فليؤمن ، ومن شماء فليكفر » (١) .

لأن الانسان اذا قبل الايمان عن مشيئة واختيار ، كان ملتزما من قبل انفسه بما آمن به وعندئذ لا يحتاج الى رقابة خارجة عن ذاته فى تنفيذ ما آمن به وقتكنا الإنسان المؤمن له من ضميره ما يراقب عمله ، يحيث يكون هذا العمل وققا للايمان •

ووجود رقابة ذاتية في الانسان تدل على احتفاظه بكرامته البشرية . وهي تلك الكرامة التي تتمثل في أن الفسرد لا يساق ولا يدفع من غيره · أذ عندما تنعيدم الرقابة الذاتية ، ويحتاج الفسرد الى دافع خارجي نحو عمل معين ، أو نحو موقف معين يكون ضعيف الارادة على الأقل · والارادة في الانسان هي الخصيصة المعيزة له لأنها تنشأ بعد ادراك وترجيح من عقل الانسان نفسه ·

<sup>(</sup>١) الكهف : ٢٩٠

كما يرى أن فى تضييق الرزق على المعارض ، حملا له غير مباشر على اعلان قبول الإيمان ، أو يرى فيه على الأقل تهديدا لحريته وارادته التى يتميز بها الانسان · ويقول الله تعالى فى هذا الشأن : « كلا نمد هؤلاء ، وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظورا (أى على كافر أو مؤمن) · انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات وأكبر تفضيلا » (١) ·

وهكذا يحرص القرآن على مشيئة الانسان وحريته في قبول الايمان ، وفي رفضه على السواء • لأن هذه المشيئة هي الخاصة المميزة لطبيعة الانسان عن طبيعة اخرى لها الحركة والمنمو • ولو أدخل الاسلام عامل الاكراه كمبدأ في حياة الانسان – وبالأخص في معتقداته – لاختلفت هداية الله عن طبيعة ، الانسان ، وهما امران مخلوقان لله ومرادان له • والله سبحانه واحد في الوهيته ، وهو كذلك واحد في خلقه لهذا الوجود كله • ولذا يستحيل أن يكون هناك تناقض فيما خلق ، أو تعارض فيما يريد •

طبيعة انسائية تتميز بالارادة والاختيار ٠٠ وهداية الهية تبعد الاكراه عن أن يكون طريقا لها : أمران يمثلان ارادة الله في كونه ولا راد لما يويد ٠

\*\*\*

# ١٣ \_ عدم خضوج الاسبلام للتطور:

#### هل يخصِّع الإسلام للتطور ؟

● الاسسلام كدين وكمنهج للحياة الانسسانية قائم على مبادىء عامة لا يخضع للتطور ، لأن هذه المبادىء من وحى الله وعلمه ، وعلم الله تنابت لا يتطور ، ولا يصير من وضع الى وضع آخر ، كما هو المثنان فى علم الانسان فالانسان فقط حوليس الله عيدرج علمه من حال المي حال ، فعلم الانسسان بالامس يختلف عن علمه اليوم وكذالك عن علمه بالغد ، وما يعتبره الانسان من علمه يقينا اليوم قد يصبح فى الغد القريب أو البعيد ظفا أو وهما .

واذا كان الله لا يخضع علمه للزمن والتجربة لأنه فوق الزمن والتجود المادى كله ، فعلمه علم كاشف • على معنى أنه مطلع على المستقبل ، كاطلاعه على الماضى والحاضر • وأنه لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء •

<sup>(</sup>۱) الاسرام نام ۲۰ ، ۲۱ ·

وعلم الله في رسالته الى الانسان يتفق وخصائص طبيعة هذا الانسان ، فدينه هو منهج وفق هذه الخصائص ، والانسان في خصائصه لا يتغير اطلقا · لأنه ثابت في نوعيته ، ولا ينتقل الى نوع آخر مغاير له ، فطبيعة الانسان كما تشكلها حكمة العقل تشارك هذه الحكمة فيه : غرائز الحيوان · ومن أجل ذلك يتذبذب الانسان بين السعو نحو الحكمة ، وبين الدنو نحو مطالب الغريزة · ومطالبها شهوة وهوى ·

والاسلام لأنه من علم الله اذن لا يخضع الى تطور ، لأنه ليس فى حاجة الى تصفيته أو تنقيته من أخطاء وقعت فيه بفعل الهوى ، على نحو ما فى علم الانسان •

انما الذى يتطور بالنسبة للاسلام هو ايمان المؤمن به ، فالمؤمن يعلن ايمانه بالاسلام و واعلان ايمانه به هو نقطة البداية و ثم يتطور ايمانه من هذه البدداية على قدر تخلصه من رواسب الجاهلية الأولى ، وهي المادية وما يقوم عليها من عادات وتقاليد وكلما صفى المؤمن حيساته من هذه الرواسب كلما تقدم درجة أو درجات في ايمانه واذ يقول الله تعالى : «الم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق » (١) ويشير الى أن الوصف بالايمان لأيبني الوصول الى الكمال فيه و والكمال فيه هو نهاية تطوره وذلك لا يكون الا عندما يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من الحق من أيات اذا تليت عليه أن اذا قرأها وهي حالة خاصة و

ومن أجل تطوير ايمان المؤمنين على عهد الرسول عليه السلام ننزل المرحى عليه منجما في ثلاث وعشرين سنة ، وجاء في السورة قبل الأخيرة في الوحى المدنى قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم تعمتى (ببلوغ درجة عالية وبعيدة المدى في الايمان ) ورضيت لكم الاسلام دينا » (٢) . •

وهكدا : ايمان المؤمن يتطور ٠٠ أما الاسلام نفسه : فهو في علم اله ثابت لا يتغير ٠

|                    | *** |                   |
|--------------------|-----|-------------------|
|                    |     |                   |
| (٢) المائدة :: ٢ ٠ |     | (١) الحديد : ١٦ ٠ |

\_ 77 \_

# ١٤ \_ تدخل الغريب في شئون الأسرة يسيء اليه والى الأسرة:

مواطن باحدى المشركات يسال: عن المتوجيه السليم الذى يرضى الله ويرضى الأسرة التى اتصل بها لمساعدتها فأساء الزوج المفهم لمعلاقته بها ، وأخد يعذب زوجته وأخيرا تزوج عليها • والمزوجة وأولادها في حاجة المي مساعدة: أيترك الآن الأسرة مع حاجتها المي مسلماعدته ؟ أم يظل معها مع تعذيب الزوج لمزوجته وأولاده ؟

● ان السائل أجنبي عن هذه الأسرة التي اندمج فيها ، وسبب اندماجه هذه المشكلة ، هو ليس بقريب للزوجة ولا للزوج ، أي ليس بذي محرم لها ، وطالما هو أجنبي عنها فلا يحل له التردد عليها وبالأخص في غيبة الزوج ، كما لا يحل له أن يتقدم اليها بخدمات يسيىء الزوج فهمها ، وتكون محل شبهة له ولغيره من المجاورين للأسرة في السكن .

وفى قول الله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون » (١) ما ينيد حرمة الدخول فى منزل هذه الأسرة لأجنبى عنها ، فضلا عن حسرمة التدخل فى شئونها ، طالما الزوج لم يأذن له • وعدم اذن الزوج قائم عندما يسىء فهم العلاقة بين هذا الأجنبى وأسرته ويضعها موضع الريبة •

واذن الزوجة لهذا الأجنبى بالدخول فى المنزل من وراء الزوج لا يرقع المحرمة اذ مطلوب من الزوجة أن لا تأذن بدخول المنزل لمن يكرهه زوجها ، كما جاء فى الحديث الشريف: « ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون » (٢) .

فدخول المنزل اذن لهذا الأجنبى حرام من غير اذن الزوج · وحديثه كذلك مع الزوجة ، واطلاعه على زينتها ـ وزينة المراة هى بدنها ـ حدرام تفالمطلوب من الزوجة أن لاتبدى جزءا من بدنها عدا الوجه والكفين الالزوجها أو أحدد محارمها ، كما جاء فى الآية الكريمة : « ولا يبدين زينتهن الالبعد ولتهن أو آبائهن ، أو آبساء بعدولتهن أو ابنساء بعولتهن أو أبنساء بعولتهن ، أو أبنساء بعولتهن ، أو أبنساء بعولتهن ، أو أسائهن ، أو ما في الحواليهن ، أو نسائهن ، أو ما في المحالية ال

3

<sup>(</sup>٢) التاج ج ٢ ص ٣٤٨٠

<sup>(</sup>١) النور : ۲۷

ملكت أيمانهن ، أو المقابعين غير أولى الاربة من الرجال ، أو الطفل الذين لم نظهروا على عورات النساء » (١) •

يجوز أن يكون السائل صادقا فيما يقول: من أنه لا يستهدف من خدماته لهنده الأسرة الا مساعدتها ، وأنه لا يقصد اطلاقا أن يسىء بها الى العسلاقة بين الزوج وزوجته ، وانما قدومه على هذه القرية الذي مكانها النائي الهيأ له الاتصال بهذه الأسرة بدافع الميل الاجتماعي في الحياة وحده • ولكن المبالغة في الحدب عليها حولت نواياه الطيبة الى مقاصد سيئة في تصور ربائسرة •

والتوجيه السليم هو الكف وترك الأسرة وشأنها ، واتقاء الشبهات المريبة ، فضلا عن اتقاء أنواع الحرمة المختلفة : وهي حرمة الدخول بغير انن الزوج • • وحرمة الحديث مع الزوجة ، والاطلاع على بعض زينتها من غير ذي محسرم لها ، واثارة الفتنة بين الزوج وزوجته والبغضاء بين الأب وأولاده •

ان سبيل الخير اذا صار سبيلا لهدم الأسرة أو لأضعافها يصبح مصدر شريجب تجنبه ٠

### \*\*\*

# \* طالب باحدى الجامعات يسال عن حكم الشرع:

- (١) في التقاء فتى بفتاة لمرة واحدة ، في غيبة أهلها ، لمعرفة وأيها في الرواج ؟
  - (ب) وفي الحدود التي تسمح باللقاء بعد الضطبة ؟
- (ح) وفي مستوليته عن ظهور العروس في الدرح برينتها التي حسرم الله ، أمام الناس ؟
  - هما مرحلتان في حياة الرجل بالمراة :

المرحلة الأولى: أن يكون الرجل أجنبيا عن المرأة ، والمرأة أجنبية عنه • فى هذه المرحلة لا يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة ، ولا أن تخلو المرأة بالرجل ، مهما كانت الغاية شريفة ونزيهة ، كمحاولة التعرف على رأيها فى الزواج • وخلو الرجل بالمرأة معناه : أن لا يكون معهما محرم من أهلها •

<sup>(</sup>١) النور : ٣١ ٠

فاذا كان هناك محرم من أهلها جاز اجساع الرجل مع المرأة لخطيتها ، وجاز النظر الى ما ليس محرما النظر اليه منا ، وهو الوجه والكفان ، وجاز النظر الديث معها ، ويجوز أن يتكرر هذا الاجتماع حتى يقف الرجل على ما يدعوه منها الى الزواج بها . أو العدول عنه ، بروى عن رسول الله حسلى الله عليه وسلم قوله : لا يخلون رجل بامراة الا مع ذي محرم » .:

والمرحلة الثانية: أن يصبح الرجل زوجا للمرأة • وعندئذ يحل له منها ما كان محرما عليه من قبل •

وبناء على ذلك التقاء الفتى بالفتاة في غيبة عن أهلها لتعرف رأيها في الزواج غير جائز شرعا ·

والحدود التي تسمح بالقاء بعد الخطبة هي تلك الحدود التي لا تجيز للرجل أن يجتمع بامرأة في غير محرم معها ·

أما مسئولية الزوج عن ظهور العروس في الفرح بزينتها التي حرم الله أمام الناس فهي مسئولية قائمة بالفعل و فالمفروض أن الزوجة لزوجها وليست للآخرين غيره ٠٠٠ ومطلوب من المرأة على العموم أن لا تبدى زينتها لأجنبي عنها الا ما ظهر منها و أي لا تبدى من بدنها الا ما تضطر اليه من كشف الوجه واليدين وتيسيرا لحركتها وقضاء مصالحها ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها » (١) وأما بالنسبة لزوجها فطبعا يحل لها أن تبدى زينتها له و بل يطلب منها أن تعمل على ما يجذب زوجها نحوها وحضر و أن تبعد كل ما ينفره منها ولذا يستحب من الزوج اذا كان غائبا في سفر وحضر و أن لا يدخل المنزل فجأة و بل ينبغي له أن ينب زوجته بعودته قبل دخوله و حتى تنهيأ هي لاستقباله و وهي في وضع يقبل عليه ويسر منه و

\*\*\*

١٥ \_ عناية الاسكلم بالفرد:

يسأل طالب بالمرحلة الاعدادية: عن مظاهر عناية الاسلام بالقرد من التاحيتين الجسمية ٠٠ والعقلية ؟

● طريق الاســلام في توجيه الانسان هو طـريق التوازن بين الجسم

<sup>(</sup>١) النور : ٣١ ٠

والعقل: غلا هو يقر الرهبانية والامتناع عن الزواج كسبيل لمنع الزلل والخطا و ولا هو يقر ايضا: الصيام طويل الأجل، كما كانت تدعو بعض الاتجاهات الدينية السرقية القديمة ٥٠ لا يقر هذا وذاك لأنه يحرص على سلامة البدن من جهة واستمرار النوع الانساني من جهة الخرى ٠

وكذنك لا يقر الافراط في المتعبة المادية ، محافظة منه على ان تكون للعقل فعائية : « يا بنى أدم خدوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، انه لا يحب المسرفين » (١) • فهو يطلب الاستمتاع بمتع الحياة المادية ، ولكنه ينهى عن الاسراف في الاستمتاع بها ، حتى لا يضار العقل في وظيفته ، عن طريق الضرر الذي يصيب البدن •

وعناية الاسلام بالبدن انن هي : في حل الزواج والمعاشرة الجنسية ، وفي حل الطعام بما لم ينه عنه اش • واش سبحانه لم ينه الا عن الميتة ، والدم المسفوح ولحم الخنزير : «قل لا أجد في ما أوحى الى محرما على طاعم يطعم الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ، أو لحم خنزير فانه رجس » (٢) •

وعناية الاسلام بالعقل كما تكون بطلب الاعتدال في الاستنتاع بمتع الحياة المادية تكون بالحرية التي يتيحها للانسان في ممارسة العقل • فالاسلام لا يكره الانسان على الايمان باش أو البقاء على الكفر • وانما يضع أمامه الحقائق غير مغلفة •

ووظيفة الرسبول هي فقط: الكشف عن الحق وابلاغه للناس: « وقل المحق عن ربكم ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (٣) .

والحرية التى يتيحها الاسلام للانسان فى ممارسة العقل كما تتحقق فى عدم اكراهه على الايمان. تتحقق أيضا بطلبه ابعاد مؤثرات البيئة من عادات رثقابيد عى التفكير حتى بتوفر الجو الصالح للفكر الحر والارادة الانسانية الحرة والذا يعيب الاسلام على الذين ينحرفون فى تفكيرهم ويكفرون باش بسبب التقاليد والعادات المسيطرة على بيئتهم: « واذا قيل لهم تعالوا الى ما أثرال الله والى الرسول قالوا: حسينا ما وجدنا عليه آباءنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون » (٤) •

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٣١ ٠

 <sup>(</sup>۲) الأنعام: ۱٤٥٠
 (٤) المائدة: ۱۰٤٠

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٢٩٠

والعبادة من صلاة ، وصوم ، وزكاة : توفر المسلاحية التى يطلبها البدن ليكون بعيدا عن الانحراف ، والتى يطلبها العقل ليكون صاحب تفكير سليم •

\*\*\*

\* سيدة من احدى المحافظات تسال:

أولا: عن حكم المفقه الاسلامي في بعض الهدايا التي تقدمها هي لأختها أو لأولادها من مال الزوج بدون اذنه ، نظير بعض الهدايا التي تقدمها الأخت لها ولأولادها •

● والجواب على ذلك: انه لا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه الا ما يخص نفقتها أو نفقة أولادها . اذا كان الزوج بخيلا · لحديث عائشة رضى الله عنها: « ان هندا قالت يا رسول الله : ان أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدى الا ما أخذت منه وهو لا يعلم · فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » · · ·

وثانيا: أن لها الآن أربعة أولاد ، وحالتها الصحية لا تسمح لها بالحمل ولا بالولادة وقد أجهضت نفسها خشية من الخطر عليها عند الولادة ٠٠ فما حكم هذا الاجهاض ؟

● والجواب: ان ما يكون حراما قد يصبح حلالا اذا توقفت عليه صحة الانسان وحياته ، بقول أهل الخبرة من المؤمنين · فالاسلام لم يجىء عنتا للانسان وانما ليهديه الطريق المستقيم في السلوك ، وليحافظ على بدنه من الفساد وعلى عقله من الضلال ·

وثالثا : هل أداء فريضة المج تسقط اثم الصلوات التي لم تؤد تبسل ادائه ؟

● والجواب: ان اسقاط الآثام والمعاصى يعود الى الله سبحانه وحده بالتوبة النصوح. وأن أداء فريضة من الفرائض لا يكون عوضا ولا بدبلا عن فريضة أخرى •

## ١٦ ... نزول القرآن في ثلاث وعشرين سنة :

لماذا انزل القرآن في ثلاث وعشرين سنة ، ولم ينزل دفعة واحدة ؟

● طلب كفار مكة على وجه التحدى ، من رسول الله عليه الحسسلاة والسلام : أن ينزل القرآن عليه مرة واحدة • وادعوا أنه لو نزل دفعة واحدة لاتمنوا برسالته • ويحكى القرآن ذلك في قول الله تعالى في سورة الفرقان :

« وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » ؟ (١) .

وكان رد القرآن عليهم في نفس الآية :

« كذلك • • (أى أنزلناه على نحو ما أنزلناه عليه مجزأ) لنثبت به فؤادك (يقصد الرسول عليه السلام) ورتلناه ترتيلا (أى وجزأناه أجزاء فى النزول) » (٢) •

فالرد يتضمن: أن الهدف من نزول الوحى على قترات طوال الشلاث والعشرين سنة هو تطمين الرسول عليه السلام على دعوته ، وعلى المؤمنين برسالته في صدق ايمانهم بها ١٠ أذ دعوة الاسلام هي دعوة لتحويل الانسان المادي أو الأناني ١٠ ألى انسان يعي روابطه مع الآخرين على اسساس من القيم العليا في حياة الانسان ١٠ أي على أساس من الاخوة والتعاون والمشاركة الوجددانية في السراء والضراء ، ومعاونة القوى للضعيف والترابط على اساس هذه القيم وهو ما يسميه الله في كتابه « بحبل الله » في قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » (٢) .

وهذا التحول عملية نفسية تقف في طريقها عقبات نفسية كثيرة وأخصها المعادات والتقاليد المادية أو الجاهلية السابقة ولا يذللها الا: استمرار الدعرة والانتقال بنفوس المسلمين في تدرج من وضع سيىء الى وضع أقل سوءا ، ثم الى وضع حسن فأحسن ، حتى يتم التحول وهذا التحول اذن يحتاج اللي زمن ، والى تدرج في السير نحو هدف الرسالة و

ونلاحظ هذا التدرج في أسلوب القرآن في الدعوة ٠ اذ يبغض أولا في عادات الماديين . كما يبغض في الربا في قول الله تعالى : « يمحق الله الربا ،

۲۲ : ۱۱ الفرقان : ۲۲ • (۱) الفرقان : ۲۲ •

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۱۰۳ ۰

ويربى الصدقات والله " يسعي كل كفار : " إنا الذين أمنوا اتقوا الله وذروا كما ينهى عن الربا بعد علك في قوله : " ين إنا الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من السربا ان كنتم مؤمنين " (٢) ثم يغب في العادات الانسانيسة المقابلة ، كما يرغب في الانفاق في سبيل الله بمثل قوله تعالى : « ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتقاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل ( مطر ) فأقت أكلها ضعفين ، فأن لم يصبها وابل فطل ، والله بسالا تعملون يصبي " (٢) ثم أخيرا يأمر بالعادات المرغوب فيها ، فهنا مشللا يبغض في الربا ، ثم ينهى عنه ثم يرغب في الانفاق في أوجه الخير ، ثم يأمر بالزكاة وبينما فرض الزكاة كان في آخر سورة في الوحي وهي سورة بالزية . أي في السنة الثامنة من الهجرة ، كان التبغيض في عادات الجاهلية في سوء استغلال المال مبكرا في سورة الفجر ، وهي السورة العاشرة في الرحى الكي قبل الهجرة ، في قوله تعالى : « وتأكلون المتراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما » (٤) \*

فالتحول هنا في الموقف من المال هو: من الحرص الشديد على المال في جمعه والشح به ولو كان عن طريق أكل حقوق الآخرين الضعفاء كالنسساء والاولاد في ميراثهم ١٠٠ الى انفاق المال على الآخرين في غير مقابل مادى من احد ، سوى القربي ش و والتحول هنا هو اذن من الضد ١٠٠ الى الضد تماما وهذا التحول النفسي يحتاج الى تؤدة ووقت ، كما يقع في مراحل وتطور ومن هنا كان الزمن الذي أخذه التحول للمؤمنين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو زمن الوحى كله ، وهو ثلاث وعشرون سنة ٠

وكانت المراحل في الانتقال بأحكامها المختلفة ، وهي مراحل عديدة ، اقتضت تكوين جيل مؤمن \*

وهكذا: كانت الحكمة من نزول القرآن مجزأ: أن ينزل الحكم وفقا للتطور النفسى في الايمان في نفوس المؤمنين، حتى اكتمل هذا التحول النفسى لهم، واكتمل الدين كله، ويعبر عن ذلك قول الله تعالى في سلورة المائدة للمومي السورة التي نزلت قبل آخر سورة في القرآن مباشرة للهذا اليوم الكملت لكم دينكم (أي بنزول القرآن كله) وأتمعت عليكم نعمتى (أي باتمام تحولكم

 <sup>(</sup>١) البقرة : ٢٧٦٠

 <sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٦٥ ٠
 (١٩) الفجر : ١٩١ ، ٢٠٠ ٠

من وضعكم الجناهلي الى وضعكم الانتساني ، ورضيت لكم الاستسالم دينا » (١) .

وقد ظل القرار يخاص المزمنين من يوم اعلانهم للإيدان الى ان انتهى الموحى بقوله: « أن كنتم مؤدنهن » لا تشكيكا ولا تشككا في ايمانهم ، وانعا لدفعهم نحو التحول النباني ارسالة الايمان: في السلوك والاعتقاد .

\* \* \*

١٧ \_ ايليس والشيطان:

نريد أن تعرف حقيقة أبليس ، هل هو من الجن كما في سورة الكهف ؟ أم من الملائكة كما ذكرت سورة البقرة ؟ فما هو الصحيح ؟ •

- ابلیس من الملائکة ، والجن معا :
- هر من الملائكة لقول الله تعالى في سورة الاعراف: « ولقد خلقناكم ، ثم صورتاكم ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم ، فسجدوا الا ايليس لم يكن من الساجدين » (٢) ·

فقد أمرت الملائكة جميعا بالسجود لآدم ، وسجدوا جميعا عدا ابليس ٠٠ فابليس أمر بالسجود كواحد من الملائكة ، وهو كواحد منهم كذلك امتنع عن السجود ٠

ويؤكد ذلك قول الله تعالى ، بعد ذلك : «قال ما منعك الا تسجد اذ مرتك ؟ » (٣) • • فأمر الله لابليس بالسجود لآدم كان ضمن أمر الله للملائكة في الآية السابقة • ولم ترد في القرآن آية اطلاقا تشير الى أمر الله لابليس بالسجود على انفراد وفي معزل عن الملائكة •

- وعصيان ابليس أمر الله بالسجود لآدم لا يخرجه من عداد الملائكة كعصيان الكافر من الانسان ، وعدم ايمانه بالله لا يخرجه من عداد الانسان فالكافر انسان ولكنه عاصى كذلك ابليس ملك ولكنه عاصى أيضا •
- وهو من الجن النصا ٠٠ لأن الجن كما ورد في القدران أريد به الستخفى ٠٠ أريد به أنه مقابل الانس ٠٠ والانس هو المعهود والمعروم ٠٠ وقد

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٢

اطلق القرآن على الملائكة « جنة » لانهم لا يشاهدون فى قوله تعالى فى سورة الصافات : «وجعلوا بينهوبين الجنةنسبا ، ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون»(١) فكلمة الجنة فى الموضعين قصد بها الملائكة ، لأن الآية تحكى ما كان يدعيه مشركو مكة من أن الملائكة من بنات الله ، وقد جاء هذا الادعاء فى الآيات السابقة على هذه الآية فى سورة الصافات فى قول الله تعالى : « فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ؟ أم خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون ؟ ، ألا : انهم من افكهم ليقولون ، ولحد الله وانهم لكالمنابون ، أصطفى البنسات على البنين ؟ » (٢) ، ثم من جهة أخرى : الملائكة وحدهم هم الذين يعلمون ورود الكافرين الى جنهم ، لأنهم هم الحسراس عليها ، على نحو ما تقول الآية : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ، وقودها الناس والحجارة ، عليها ملائكة غلاظ شداد ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » (٣) ،

قالنسب المدعى بين الله وبين الجنعة آت من جعل الملائكة بنات الله في زعم المشركين ·

ومعرفة الجنة بحضور المشركين الى جهنم ، يعود الى الملائكة لأنهم هم وحدهم الحراس عليها •

والزمخشرى فى تفسيره « الكشاف » يفسر قول الله تعالى هنا : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ٠٠ » بقوله : ( وجعلوا ) بين الله وبين الجنة وأراد الملائكة ( فسبا ) وهو زعمهم انهم بناته ٠ والمعنى جعلوا بما قالوا نسبة بين الله وبينهم ، واثبتوا له بذلك جنسية جامعة له وللملائكة ٠ فان قلت : لم سمى الملائكة جنة ؟ قلت : قالوا : الجنس واحد ٠ ولكن من خبث ومرد من الجن وكان شرا كله فهو شيطان ٠ ومن طهر منهم ونسك وكان خيرا كله فهو ملك ٠ قذكرهم فى هذا الموضع باسم جنسهم » (٤) ٠

فكلمة الجن اسم جنس ، وليس اسم علم · والانس اذا كان هو المعهود والمعروف فالجن هو المستخفى وغير المعهود · والملك مقابل للانس ، ولكنه ليس مقابلا للجن ·

\*\*\*

<sup>(</sup>٣) التحريم : ٦ ٠

<sup>(</sup>٤) ص ٢٧٢ ج ٢ طبع المطبعة الشرقية •

🖈 يسأل طالب باحدى المحافظات:

أولا: لماذا خلق ابليس من النار ، وكيف يعدب في النار نفسها ؟ ثانيا : لماذا لم تبدأ سورة التوبة بـ : بسم الله الرحمن الرحيم ؟

البيس كان واحدا من الملائكة ، وعصا ربه · وعالم الملائكة هو عالم السماء وخلقت الملائكة من النار · لأن النار تميل الى الصعود والسمو ، ولا نجذب الى الارض : ، قل لم كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لمنزلنسا عليهم من السماء ملكا رسولا » (١) · ومعنى الآية أن الملائكة ـ لا يستطيعون أن يعيشوا على الأرض كما يعيش الأنسان · ولذلك لم يرسل الله واحدا منهم الى البشر على الأرض يعيش معهم ، ويدعو الى رسالة الله · وخلق آدم من أراب لانه من عالم الأرض · والتراب يميل الى الدنو وينجذب نحو الارض : مناق الإنسان من صلصال كالفخار · وخلق المجان من مارح من ثار » (٢) · راجان اطلق على الملك هذ · لان معناه المودد غير المعهود · وهكذا هناك عالم الأرض · وهكذا : هناك عالم الغائب وهو عالم الملائكة والميمان بنف الانسان عالم الانسان · وهكذا : الايمان بالملائكة كالايمان بالله واليوم الآخر يمثل عالم الشاهد الايمان بكتاب الله وأنبيائه : « ولكن المير من آمن بالله واليسوم عالم الشاهد الايمان بكتاب الله وأنبيائه : « ولكن المير من آمن بالله والميسوم عالم الشاهد الايمان بكتاب الله وأنبيائه : « ولكن المير من آمن بالله والميسوم عالم الشاهد الايمان بكتاب الله وأنبيائه : « ولكن المير من آمن بالله والميسوم عالم الشاهد الايمان بكتاب الله وأنبيائه : « ولكن المير من آمن بالله والميسوم عالم الشاهد الايمان بكتاب الله وأنبيائه : « ولكن المير من آمن بالله والميسوم عالم الشاهد الايمان بكتاب الله وأنبيائه : « ولكن المير من آمن بالله والميسوم الميشود والملائكة والكتاب والميسود » ولكن المير من آمن بالله والميران بالميران بالميران بالميران بالميران بالميران بالميران بالميران بكتاب والميران بالميران بكتاب والميران بالميران بكتاب والميران بالميران بالميران بالميران بالميران بالميران بكتاب والميران بالميران بالميران

أما عذاب ابليس بنار جهنم ، مع أنه خلق من النار ، فلا يصور تناقضا و لأن في قدرة الله أن يجعل من النار في جهنم عذابا لمن خلق أصلا : من نار ، كابليس • كما كان في قدرته سبحانه أن يخرج النار عن طبيعتها من كونها محرقة ويحولها الى أن تكون بردا وسلما على ابراهيم : « قالوا حرقوه وانصروا الهتكم أن كنتم فاعلين • قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم • وارادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين » (٤) •

● اما عدم ابتداء سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ، كبقية سور القرآن الكريم فيقول بعض المسرين : ان سورة التوبة كانت انذارا للمشركين والمنافقين ، وهي آخر سورة نزلت في الوحي المدنى ، ولا يناسب كونها انذارا أن تكون بدايتها : باسم الله ، لأن اسم الله معناه : أمان وسلام .

ر٢) البقرة : ١٧٧ · (٤) الأنبياء : ٦٨ ... ٧٠ ·

ويرى بعض المفسرين رأيا آخر · وهو : أن سبورة الأنفال والتوبة سبورة واحدة ، نزلتا في شأن القتال · ويقال كذلك : ان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام اختلفوا · فقال بعضهم : الأنفال والتوبة سورة واحدة ، وقال بعضهم هما سورتان ، فتركت بينهما فرجة لقول من يقول سبورتان ، وتركت : بسم الله الرحمن الرحيم لقولة من قال : هما سبورة واحدة ·

والرأى: يجب التوقف عند حد ما ورد فى ترتيب كتاب الله وما جاء عليه ويهتم بفهم ما تضمنه من مبادىء وأحكام، وبتطبيق هنده المبادىء والأحكام فى حياة المؤمن فهو المنهج المستقيم للحياة البشرية على هنده الأرض ٠٠: « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا المسبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » (١) •

\* \* \*

\* يسأل طالبان بأحد المراكز:

لماذا خلق الله ابليس ، بالرغم من أنه يعلم أنه سيخالفه ؟

● علم الله علم شامل ، من الأزل ٠٠ الى الأبد ٠٠ فوق الزماز ٠٠ أى لا يخضع لتقسيم : الماضى ، والمحاضر . والمستقبل ٠ فقبل خلق المخلوقات كان سبحانه يعلم وجودها ، وما تكون عليه ، وما تصير اليه ، ويعلم المطيع منها ، ويعلم العاصى ، ومع ما يعلمه من عصيانها خلقها لحكمة يعلمها ٠

فقد خلق ابليس كأحد أفراد الملائكة ، وكان يعلم أنه سيكون وحده العاصى عندما ختبر الملائكة في طاعة الله ، ليكشف لملانسان عن مصدر الشر في حياته . وهو وسوسة ابليس أو الشيطان ، فابليس الملك أخدذ اسم الشيطان ، بعد أن امتنع وحده عن السجود لآدم ، ثم حذر الله أبناء آدم من فتنته ، بعد أن نجح في اغواء أبويهم في الجنة : أدم وحواء ، فقال : « يا بني أدم لا يفتنكم الشيطان ، كما آخرج أبويكم من الجنة ، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوء اتهما ، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروتهم ، انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » (٢) ،

وأصبح الشيطان قبيلاً ، أو مجموعة من غير الملائكة • قد يكون بعضها من الانس توالمبعض الآخر من الجن • كما جاء في قول الله تعالى : « وكالله

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥٣٠ • ١٥٣٠ (٢) الأعراف: ٢٧٠

جعلنا لكل نبى عدوا: شياطين الانس والجن ، يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ، ولو شاء ربك ما فعلوه ، فذرهم وما يفترون » (١) \*

فطالما أن ابليس هو مصدر الشر في حياة الانسان فسيعصى الله حتما ، والا لما كان مصدر شر ، وقد خلقه الله مع علمه جل جلاله بأنه سيعصاه لابتلاء الانسان بشره و وابتلاء الانسان لا يتم الا اذا كان هناك أمامه خير ، وهناك شر معا و فاما أن يطيع الخير في حياته ، واما أن يغريه الشر ويستهويه ويسير في طريقه و الذي ينجح من الناس في الاختبار والابتلاء هو الذي يؤثر الخير ويعرض عن الشر و فالانسان الذي يؤمن بالله وهدايته يكون قد اتجه الى الخير ونجح في اختبار الله اياه و والانسان الآخر الذي يكفر بالله وبرسالة رسوله يكون قد أخفق في الاختبار والابتلاء ، أو قد اتبع الشيطان ، أو آثر الشر على الخير و

ولأن هوى النفس جزء منها ، ولأن شهوة الانسان ليست خارجة عن نطاق النفس الانسانية فالانسان الذى يتغلب هوى نفسه عليه ، والذى تسيطر شهوته على سلوكه تكون نفسه نفسا أمارة بالسوء • ولا ينجى نفسه من غلبة المهوى والشهوة عليها أتباع رسالة أش : « وما أبرىء نفسى أن النفس لأمارة بالسوء الا من رحم ربى ، أن ربى غفور رحيم » (٢) •

وهنا الناس صنفان: صنف يطغى بشهوته وهواه ، وصنف آخر يخشى ربه وينهى نفسه عن هواه: « فأما من طغى • وآثر الحياة الدنيا • فان الجحيم هي الماوى • وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى • فان الجنة هي الماوى » (٣) •

ولان الشيطان واحد وهو ابليس ، ولكن له أتباع كثيرون من الانس والجن معا يأخذون اسم الشياطين كذلك . أى اتباع ظاهرون وأتباع غير ظاهرين . كان هوى النفس فى الانسان وكانت شهوته فى ذاته من انصار ابليس ، تدفع الى الاغراء والفتنة ، والوسواس الخناس الذي يوسوس فى صدور الناس اما أن يكون هوى النفس وشهوتها وعندئذ يكون مستورا لا يرى ، فهو من الجنة . واما أن يكون معروفا خارجا عن الذات نفسها فيكون من الناس ، وهذا معنى قوله تعالى : « من شر الوسواس الخناس ، المذى

<sup>(</sup>٢) النازعات : ٢٧ ــ ٤١ .

يوهنوس في صدور الناس • من الجنة ، والناس (أي من هوى النفس أو من أناس آخرين • والطرفان من أنصار ابليس ) » • • (١) •

واذا كان الوسواس الخناس في صدور الناس قد يكون هوى النفس وشهوتها يكون من الجنة أى الوجودات التي لا يراها الناس ، فبجانبه في ذات الانسان : ما يسمى بالمعقل الحكمة • والانسان ذاته عندئذ يقع بين هواه وبين عقله • وبما أن الهوى يسوق الى الشر ، وأن المعقل يسوق الى الخير ، فالانسان في اختباره في طاعة الله يقع في الحقيقة بين شر الهوى وخير المعقل في نفسه •

ورسالة الله للانسان على الأرض تساعده على أن يتبع عقله دون هواه · تساعده على أن يتجنب الشر ويفعل الخير · · تساعده على أن يتغلب على الوسواس الخناس من الجنة ، والناس · وهنا كانت دعوة الاسلام دعوة الى العقل ، والخير معا · ومن أجل ذلك كانت زينة للانسان بعد أن تكون قد وقته من الأخطاء : « يا بنى آدم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سنواتكم وريشا ، ولباس التقوى ذلك خير » (٢) ·

### \*\*\*

\* ويسأل مواطن من احدى المحافظات:

كيف دخل ابليس المجنة بعد طرده منها ليوسوس لأبينا آدم ؟

● ابليس هو ذلك الملك الذي عصى ربه ، عندما أمر الملائكة جميعا بأن تسجد لآدم ، فسجدت الاهو فأبى • وكانت حجته أنه خلق من نار ، شأنها أن تسمو وترتفع و هيش في السماء ، بينما آدم خلق من تراب ، من طبيعته أن يميل الى الدنو والخلود الى الأرض • ولذا كانت السماء مقر الملائكة ، بينما كانت الأرض سكنى لبنى آدم : « ولقد خلقناكم ، ثم صورتاكم ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم ، فسجدوا الا ابليس لم يكن من السماحدين • قال ما منعك الا تسجد اذ أمرتك ، قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » (٣) •

وقد طرد ابليس من الجنة بعدما عصى ربه : « قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج اتك من الصاغرين » (٤) • • بمعنى ن الجنة لم تعد

<sup>(</sup>۱) الناس : ٤ \_ ٢٠ (٢) الأعراف : ٢٦ ·

٣) الأعراف : ١١ \_ ١١ .
 ١٤) الأعراف : ١١ \_ ١٠

مأواه ولكن طالما كانت مهمته أن يوسوس للانسان من آدم الى أبنائه وطالما أرجأ الله عقابه على وسوسته وافساده الى يوم البعث : «قال انظرنى الى يوم يعثون وقال انك من المنظرين وقال فيمسا أغويتنى القعسدن لهم صراطك المستقيم ثم المتنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين » (١) وطالما كان هذا وذاك الماطريق مفتوح أمامه الى كل انسان أينما كان ووسوسته الآدم وحواء وهما في الجنة الا يعارض اذن وحواء باغواء الميس لهما وهما في الجنة جاء أمر الله بطرد منها وعرف أنه المناف المي وحواء باغواء الميس لهما وهما في الجنة جاء أمر الله بطرد الجميع منها وتكرر بذلك الأمر بطرد الميس ، الأمر الذي يدل على أنه يوجد في كل مكان يوجد فيه الانسان : «قالا (أي آدم وحواء ) ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر يوجد فيه الانسان : «قالا (أي آدم وحواء ) ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر والميس ) بعضكم لم بعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » (٢) والميس ) بعضكم لم بعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » (٢) والميس ) بعضكم لم بعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » (٢) والميس ) بعضكم لم بعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » (٢) والميس ) بعضكم لم بعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » (٢) والميس ) بعضكم لم بعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » (٢) والميس ) بعضكم لم بعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » (٢) والميس )

وقد أخذ ابليس بعد أن عصى ربه وأغوى آدم وحواء: اسم الشيطان • ولذا يحذر الله أبناء آدم ، بعده ، من غوايته بهدذا الاسم: « يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من المجنة » (٣) • • والشيطان هنا هو ابليس وقد جعل الشيطان عامة مصدر الشر والفساد والعبث ، وأطلقت على مصادر الشر العديدة اسم الشياطين •

والشياطين ليسوا أبناء ابليس · وانما هم قبيله وأعوانه : « انه يراكم هو وقبي لله من حيث لا ترونهم ، انا جعلنا الشياطين أولياء المدين لا يؤمنون » (٤) · اذ المعروف أن الملائكة لا تنسل ، وابليس واحد منهم خرج من جماعتهم بعصيانه الله ولكنه لم يخرج عن طبيعته كملك ، كالانسان اذا كفر فانه لا يخرج بكفره عن طبيعته البشرية · ومن أعوان الشيطان \_ وهو أبليس \_ هوى النفس وشهوتها · والهوى والشهوة أمران ملازمان للانسان والوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة وهو هوى النفس أو شهوتها · وبما أن هوى النفس وشهوتها أمران لا يراهما الانسان كانا من الجنة ، أي من الأمور التي لا ترى وتشاهد ·

والنفس الأمارة بالسوء هي نفس الانسان التي تقع تحت تأثير شهوتها وهواها فلا تصدر الا عن شر وأذى ·

۲۷ : الأعراف : ۲۷ · (٤) الأعراف : ۲۷ · (٣)

ومن هنا يمكن فهم هذا الحديث المروى عن عائشة رضى الله عنها قالت: «خرج النبى من عندى فغرت عليه · فجاء فرأى ما أصنع · فقال : مالك يا عائشة ؟ أغرت ؟ قلت ومالى لا يغار مثلى على مثلك ؟ فقال : قد جاءك شيطانك ؟ قلت : يارسول الله أو معى شيطان ؟ قال : نعم · قلت ومع كل انسان ؟ قال : نعم · ولكن ربى أعاننى عليه حتى أسلم » فنفسه عليه السلام نفس زكية · خضعت في طاعة الله ورسالته ·

\* \* \*

# ★ ويسال طالب باحدى الكليات:

- ــ لماذا أعطى الله سيحانه وتعالى ابليس اللعين هذه القدرة على اغواء اكير عدد من اليشي ، بالرغم من رفضه السجود لسيدنا آدم ؟
- \_\_ ويسال عن تربية البنات في هذا الزمن ، وكيفية ترغيبهن في حب الاسلام وتعاليمه وهل ذلك الأمر يتعلق بالوالدين فقط ، أم ان الأخ لهؤلاء البنات له دور في ذلك ؟ هل القدوة الحسنة تكفى ؟ وما موقف الانسان من الآية الكريمة : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة » (١) \*
- حكمة الله اقتضت بعد طرد ابليس من الجنة لعدم طاعة الله فيما طلبه منه من السجود لآدم ، وبعد طرد آدم وحواء منها كذلك لعصيانهما بالاقتـراب من الشجرة المحـرمة فيها ، ونزول الثلاثة الى الأرض: أن تكون الاقامة على الارض للانسان من نسل آدم وحواء ، لاختبار اجياله العديدة الى يوم البعث ، في طاعة الله ٠

واختبار الانسان لا يتم الا اذا كان هناك مصدر لاغوائه عن الصراط السوى وفى الوقت نفسه مصدر آخر لارشاده وهدايته الى الطريق المستقيم فى السلوك • والعقل لدى الانسان هو الذى يفصل فى حياة الانسان بين غوايته وهدايته • ومن هنا كانت مسئولية الانسان •

ومن أجل ذلك كان ابليس مصدر الغواية ، وكان الرسول ـ أى رسول ـ مصدر الهداية • وقد حذر القرآن من غواية الشيطان ، كما حث على اتباع

<sup>(</sup>۱) التحريم: ٦٠

رسالة الرسول · فقال فى شأن الأولى : « يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما ، انه يراكم هو وقبيك عن حيث لا ترونهم ، انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » (١) · وقال فى الثانية : « يا بنى آدم اما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى (وهى رسالة الله) فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون · والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » (٢) ·

واذا كان ابليس فردا واحدا لأنه وحده هو الذى شق عصا الطاعة ، غله أعوان كثيرون وهؤلاء الأعوان تسميهم الآية هنا : قبيل الشيطان وهم شياطين كذلك ، أى مصادر شر فى حياة الانسان ومن بين مصادر الشر فى حياة الانسان نفس الانسان الأمارة بالسوء وهى التى تدفعه الى اتباع غواية المهوى والشهوة فيه ، والاسلام يعتبر مقاومة المهوى والشهوة فى النفس الانسانية : جهادا أكبر كما جاء فى الحديث الشريف : « رجعنا من الجهاد الأصغر (وهو الحرب فى الميدان) الى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس والمقصود جهاد هواها وشهوتها .

● وأما تربية البنات وتوجيهها حسب التعاليم الاسلامية فدور الوالدين والأخوة أو بعبارة أخرى - دور الأسرة - له أهمية كبيرة ، لأنه كما يقال : عوامل التربية والتوجيه ثلاثة :

- \_\_\_ الأسرة ،
- \_\_ والمدرسة،
- \_\_ والبيئة ٠

بحيث يجب أن يكون هناك تنسيق بين العوامل الثلاثة · أى يجب أن يكون هناك اتفاق على الخطوط العامة للتوجيه ، فلا يكون الشارع وما يدور فيسه مثلا .. وهو جزء من البيئة م مختلفا في الآداب انعامة وفي سلوك الناس بعضهم مع بعض عن جو الأسرة في المنزل ، ولا جو المدرسة كذلك ·

والقدوة الحسنة سواء في المنزل أو المدرسة لها تأثير كبير على حسن التوجيه والتربية ·

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٧ ٠ (٢) الأعراف: ٢٥ ، ٢٦

والمستولية الأولى تقع على الأسرة · فاذا كانت تؤدى العبادات الثلاث: الصلاة . والصوم ، والزكاة . فان أداءها كفيل بخلق الجو الاسلامي السذي بنشأ فيه الولد نشأة اسلامية ·

ولكن هل هذه المعبادات الثلاث تشغل جزء من حياة الأسرة المعاصرة الميوم ٢٠ أكثر ما يشغل حياة الأسرة المعاصرة اليوم ١٠ أكثر ما يشغل حياة الأسرة المعاصرة اليوم وإفلام السينما ونجومها ، وقصص الحياة فيها .

والمدرسة تأتى مرتبتها فى المسئولية ، بعد الأسرة ، والمفروض أن تكور المدرسة والمدرس من الأمثلة فى القصدوة الحسسة : فى اداء المواجب ، واحترام النظام وخلق روح التضحية والصلير فى سبيل المصلحة العامة ، وهى مصلحة التوجيه السلير للشباب ، ولكن ما أكثر ما يشغل حياة المدرسة والمدرس . مما هو بعيد عن التدريس والتوجيه ، وله أثر عميق عليهما ،

والبيئة ودا يجرى فيها تعبير عما في المنكزل والمدرسة · وفي الوقت نفسه صاحبة رد فعل كبير على النفوس الناشئة ، سلبا أو ايجابا ·

وموقف المؤمنين من انذار الله بالعقاب للمضالف لهدايت في الآية الكريمة: «يا أيها المدين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النساس والمحجارة» (١) ٠٠ هو موقفهم من كل انذار تأتى به آية من آيات الله في كتابه. وهو وجوب اتباع رسالة الله والأمان والسبيل الى رضا الله و

\*\*\*

\* ويسأل سائل ٠٠ قائلا:

أصابتى داء ولم أجد له دواء : يجلس معى الشيطان فيقول لى : أليس الشيطان على أن يجعل الكافر مسلما ؟ ويذلك لا يكون هناك خلاف ، وتكون الدنيا كلها مسلمة ؟

● ليس الانسان فى حاجة الى أن يجلس معه شيطان حتى يرد هــذا السؤال بخاطره . وهو : ألم يكن فى قدرة الله تعالى أن يجعل الناس جميعـا مسلمين ؟ أذ أنه سؤال مطروح • وقد ذكره القرآن نفسه فى قول الله تعالى :

<sup>(</sup>١) التحريم: ٦٠

« ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة » (١) • • ثم ذكر الجواب بقوله : « ولا يزالون مختلفين » (٢) • • أى لايزال الناس فيما بينهم مختلفين فى الكفر والايمان الى يوم القيامة •

وسبب بقاء الكفر والايمان معا بين الناس الى يوم البعث ، هو أن الدنيا دار اختبار وابتلاء ، منذ نزل اليها آدم وحواء حتى اليوم الآخر · فخلقت الدنيا للكشف عن اتجاهات الناس فى الحياة فيها · وخلقها جاء عقب عصيان أدم وحواء فى الجنة باقترابهما من الشجرة التى طلب الله منهما أن لا يقتربا منها ، ثم عقب عصيان ابليس كذلك من الملائكة بعدم سجوده لآدم ، امتثالا شاسبحانه وتعالى ·

والوضع كان قبل طرد ابليس ، وآدم وحواء ، من الجنة بسبب عصيانهم جميعا هو :

أولا : عندما سأل الله ابليس عن امتناعه : «قال ما منعك الا تسبجه المرتك ؟ قال : أنا خير منه : خلقتني من نار وخلقته من طين » (٣) ٠٠ طرده من الجنة : «قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج الك من الصاغرين » (٤) ٠٠ عندئذ طلب ابليس من الله سبحانه وتعالى أن يرجئه في الدنيا ليمارس نشاطه الشيطاني حتى يوم البعث ، واستجاب الله لما طلبه : «قال أنظرتي الى يوم يبعثون ٠ قال : الك من المنظرين » (٥) ٠

ومعنى ارجاء الله ابليس يمارس نشاطه الى يوم الحدين: أن الشر موجود في هذه الدنيا منذ نشأت ، وأنه باق الى اليوم الموعود • والكفر بين الناس صورة من صور الشر التى تعرض لهم • ومعنى بقاء الكفر استحالة تحول الناس جميعا الى مؤمنين •

ثانيا : عندما عصى آدم وحواء ربهما طردهما كذلك من الجنة ونزلا منها الى ارض الدنيا وأصبحت بينهما وبين ابليس عداوة فيها الى يوم البعث: «قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ، ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين • قال : فيها تحيون ، وفيها تموتون ، ومنها تخرجون » (٦) • الليس يوسوس بالشر ، وأكثر بنى آدم يستجيب له •

۱۳ : الأعراف : ۱۲ .
 ۱۷ : ۱۷ .
 ۱۷ : ۱۳ .

 <sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٤، ١٥، ١٥ (٦) الأعراف: ٢٤، ٢٥.

ثالثا : لكى يكون الانسان على بينة من الضلال والهلداية ٠٠ والكفر والايمان ولكى لا تكون له حجة على الله في معرفة المشر والخير كانت رسالة الرسول من وقت لآخر تعرض للحق ، والخير ، والمهداية ٠ ثم الناس بعد ذلك أحرار في ممارسة المشر ، أو سلوك طريق الخير : « يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ( والراد باللباس الذي يواري النقص في الانسان هو رسالة الرسول ، وهي في الوقت نفسه زينة الانسان لو اتبع هدايتها ، لأن اتباعها يبعد عن الانحراف ٠ وعندئذ يبدو الانسان وكأنه في زينة ) ولباس التقوي ذلك خير ، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون » (١) : « قلنا الهبطوا منها جميعا فادا يأتينكم مني هدى فمن تبع هداى فلا خوة ، عليهم ولا هم يحرثون ٠ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار ، هم فيها خالدون » (٢) ٠

فرسالة الرسول اذا كانت ترشد الى الخير والايمان ، فعمل الشيطان ووسته توصل الى الشر والكفر ، والشيطان باق الى يوم القيامة ، ورسالة اش باقية كذلك الى يوم القيامة ، والناس وهم بنو آدم وضعوا فى هذد الدنيا لكشف من يهتدى منهم ومن يكفر ، كما اختبر أبوهم آدم وأمهم حواء مسن قبل ، ومتع الحياة الدنيا هى مادة الاختبار ، فمن طغى أو ظلم عن طريقها كان من الاشرار الكافرين ، ومن استخدمها فى أوجه الخير كان من الأخيار المؤمنين ،

ويستحيل اذن أن لا يكون كفر فى هذه الدنيا ، والا لو تحول الناس جميعا الى مومنين فيها ، أر الى كافرين فيها لانتهت مهمة الحياة الدنيا بالنسبة للانسان ، لانها لا تكون دار اختبار حينئذ ، فالايمان والكفر باقيات ما بقيت السموات والارض الى يوم الدين ، وبين الشر والخير صراع ، ونفس الانسان اذا انطوت على شهوة الغريزة فانها تنطوى على حكمة العقل كذلك ، وبين الغريزة والعقل هو ما بين الشر والخير : « وأثرلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ، ومهيمنا عليه ،

فاحكم بينهم بما آثرُل الله ، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ،

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٢٦ ٠ (٢) البقرة : ٣٨ ، ٣٩ ٠

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولمكن ليبلوكم في ما أتاكم ، فاستبقوا الخيرات ، الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » (١) •

\* \* \*

🖈 تسال احدى الأنسات:

(1) هل يقبل الله التوبة عن جريمة منكرة ، رغم أن العودة الى ضلال الشيطان يتكرر ؟

ُ (ب) ما هو الطريق الذي يعصم الانسان من الخطا نهائيا ، ومن تضليل الشيطان ؟

(ج) هل زيارة بيوت الله مثل سيدنا الحسين والسيدة زينب حرام ؟

(د) هل الزواج من رجل مسيحى يريد أن يسلم حرام ؟ وما هي الاجراءات الضرورية لضمان جعل هذا الزواج حلالا ؟

● الله يقبل التوبة عن جريمة من الجرائم كجريمة السرقة . أو الزنا . أو القتل بمعنى لا يعذب عليها فى الآخرة ، وان كان يقام الحد على مرتكبها فى الدنيا ، بشرط أن يلتزم التائب بالاستقامة فى سلوكه . وعدم العودة الى مباشرة الجريمة ذاتها ٠٠ أو مثلها ، فالله يقول فى كتابه الكريم : «فمن تاب من بعد ظلم نفسه وغيره بمباشرة الجريمة ٠ لأن الجريمة لها طرفان : المباشر للجريمة ومن وقعت عليه . أو قامت بالاشتراك معه ) وأصلح (أى سوى أمر نفسه فاستقام ولم يعد الى ارتكاب الجريمة ) فأن الله يقوب عليه » (٢) ٠٠ فقبول التوبة اذن بمعنى عدم عقاب الله عليها فى الآخرة وهندا لا ينفى اقامة الحد عليها اذا كانت من جرائم الحدود ـ مشروط بالاقلاع عن الذنب وعدم المعودة اليه مرة أخرى ٠

ومن سؤال السائلة يبدو: أن الجريمة تتكرر، وأن المباشر للجريمة لا يستطيع دفع اغسراء الشيطان و فهو ضعيف أمامه والتوبة التي يعلن عنها هنا هي ترديد القول بالتوبة الي الله ، عقب مباشرة الجريمة في كل مرة وترديد القول بالتوبة لا يفيد شيئا ، طالما لم يصحب القول كف بالفعل عن مباشرة الجريمة و فالقول دائما يجب أن يكون تعبيرا عن مضمون واقعي في حياة الانسان و ومضمون التوبة هو الكف عن ارتكاب ما يحرمه الله ومناه النسان و مضمون التوبة هو الكف عن ارتكاب ما يحرمه الله و الكف عن ارتكاب ما الله و الكف عن ارتكاب ما يحرمه الله و الكف عن ارتكاب ما الله و الكف و الكف الله و الكف عن ارتكاب ما الله و الكف الله و الكف الله و الكف عن الله و الكف الله و الله و الكف الله و الكف الله و الله و الكف الله و الكف الله و الله و الله و

<sup>(</sup>١) المائدة : ٨١ ٠ (٢) المائدة : ٢٩ -

ومرتكب الجريمة هنا في سؤال السائلة يجوز أنه قد نشأ في بيئة ريفية لها تقاليدها وعاداتها وتمسكها بالدين ، ولكن يقع الآن تحت تأثير الاتجاه الحاضر في الاختلاط وعدم أخذ الانسان نفسه فيه بقيود تحد من حريته ولذا عندما يعلن التوبة يكون قد عاد اليه وعي صلته باش ، وعندما يكرر ذات الجريمة يكون قد انساق ثانية ونسي نفسه في اتجاه الاختلاط .

وهكذا المرتكب للجريمة في هذا السؤال بما له من هذا الوضع المتردد بين الاحجام والاقدام يمكن له في يسر أن يستند الى اثر التقاليد واثسر الخثية من الله في نفسه ويكف عن ارتكاب الجسريمة نهائيا وبالأخص انها جريمة شائنة ، وقد تكون لها نتائج شنيعة تسيء الى مستقبله في العلاقات مع الآخرين معه في بيئته ، كما تسيء الى صحته قبل آدميته ، فالخشسية من الشالتي تذكره بالتوبة يمكن أن يقف عندها قليلا كل يوم وبالأخص عند الصلاة ، فأذا لم يكن يصلى فيجب أن يتخذ الصلاة مدخلا الى الكف عن الخطأ نهائيا ، ومن تضليل الشيطان كما يقول ، فأذا أصبحت الصلاة أمرا لا يترك ضاق نطاق اغواء الشيطان وتضليله ،

اما اذا لم يكن للخشية من الله آثر في نفس مرتكب الجريمة ـ وهـذا غير مفروض الآن كما يوحى السـوّال ـ فمن الصـعب رجـوعه عن ارتكاب الجريمة التي يدفع اليها تضليل الشيطان ، الا عن طريق صدمة عنيفة : صدمة مرض قاس ، أو أزمـة تمسه ، وتمس اسرته تدفعه الى مراجعة سلوكه ووقوفه في وضوح على خطأه ، وتعرفه بالله القادر •

● أما زيارة أضرحة الأولياء فالأصل عدم القصد اليها • لأنه ورد عن رسول ألله صلى الله عليه وسلم أنه يقول : « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدى هذا » • • ( وهو مسجد الرسول بالمدينة ) » • • ومعنى هذا : أن الانتقال والقصد فيه لا يكون الا لواحد من هذه المساجد الثلاثة ، لأن رسالة الاسلام كما جاء في القرآن الكريم ارتبطت بها • فقد ارتبط الوحى المكى أو مقاومة المادية والشرك بالمسجد الحرام بمكة • • وارتبط الوحى الدنى أو بناء المجتمع الاسلامي بيثرب بمسجد الرسول عليه السلام • • وارتبط الوحى بتصحيح الرسالات السماوية بالمسجد الأقصى واسراء الرسول عليه الرسول عليه السلام اليه وامامته فيه للرسل السابقين •

● والخيرا: اذا أسلم الرجل للزواج من امرأة مسلمة فليس اسلامه صحيحا • لأنه لم يسلم عن اقتناع ، وانما تحت ضغط الرغبة في الزواج من مسلمة • وزواجه بالمسلمة عندئذ أمام الله غير ناجز وغير واقع موقع الصحة • أما أمام القضاء وأمام الرسميات فهو زواج مسلم من مسلمة •

وليست هناك اجراءات ضرورية لضمان جعل هذا الزواج حلالا . سوى أن يكون اعتناق الزوج الاسلام عن حرية ومشيئة منه . وعن اقتناع ذاتى ·

واذا كانت صاحبة السؤال قد تورطت فى مشكلة لم تشأ التصريح بها فحلها الآن يكمن فى الرجوع الى ذاتها والاحتفاظ بالبقاء على انتسابها الى اسرتها المسلمة المحافظة، وليس هذا الحل فى زيارة الاولياء كما تشاء، ولا فى اعلان الاسلام من الرجل المسيحى ٠٠ ولا فى قيمة التوبة التى يذهب بها الشيطان الرجيم فى تضليله عندما يدفع الى تكرار الجريمة ٠

#### \*\*\*

### ١٨ \_ اسرائيل بين تفضيل الله \_ وغضيه:

كيف توفق في القرآن الكريم بين قول الله تعالى في سورة البقرة في شأن اليهود: «يا بثى اسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين » (١) ٠٠ وقوله في شأنهم أيضا في السلورة ذاتها: « وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا، وكانوا يعتدون » (٢) ؟ ٠٠

● ان ما جاء فى القرآن فى تفضيل بنى اسرائيل انما هو بتفضيل موسى بالرسالة واصطفائه لها بينهم على نحو ما جاء فى قول الله تعالى : « قال يا موسى انى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى ، فخذ ما آتيتك وكن من المساكرين وكتبنا له فى الألواح من كل شىء ، موعظة وتفصيلا لمكل شىء ، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ، سأوريكم دار الفاسقين » (٣) • وقد اختير موسى ان ذاك بالرسالة ليتيح له وللبشرية فرصة الرؤية لنتائج الدعوة الى هذه الرسالة فى قوم استضعفوا واستذلوا لحاكم كان يفرق بينهم وبين من عداهم فى المعاملة : «ان فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا : يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيى تساءهم ، انه كان من المفسدين » (٤) • واستهدفت هذه الرسالة انقاذ هرلاء المستضعفين مما هم فيه من ذلة ان هم واستهدفت هذه الرسالة انقاذ هرلاء المستضعفين مما هم فيه من ذلة ان هم ونجعلهم ائمة ، وتجعلهم الوارثين » (٥) •

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٧ ٠ (٢) البقرة : ١٦ ٠

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٤٤، ١٤٥ ، ١٤٥ (٤) القميص: ٤٠

<sup>(</sup>٥) القصص : ٥ ·

فتفضيل اليهود انما هو باختيار الله لموسى رسولا منهم ولم يفضلوا عبب عرق أو عنصرية و أو بسبب تمييز بشرى فى خصائص الانسانية على يرهم وانما اختيروا ليكونوا موضع ابتلاء من الله بسبب ظروفهم التى عاشوها قرونا والمنطق البشرى ربما يندفع الى استنتاج: أن اليهود سينجون فى اختبار الله لهم ، لأنهم كانوا أذلاء لدى حاكم طاغ ، وقد حررهم الله برسالة موسى من قبضته ، ثم تلتها نعم كثيرة عليهم منه سبحانه: من الانجاء من الغرق فى البحر عند هربهم من فرعون وملائه و الى توفير مياه الآبار فى محل اقامتهم ، بعدد عشائرهم: لريهم وسقى مراعيهم ودوابهم ، حتى يتجنبوا أسباب الاختلاف فيما بينهم فى حياتهم و

ولكنهم رغم الهدف المدى استهدفته رسالة موسى وهو تحسريرهم واشعارهم بكرامة الانسان ٠٠ ورغم نعم الله العديدة عليهم : آثروا البغاء تحت تأثير الوثنية المادية : فأنكروا الله ، وباشروا الطغيان عندما يمكن لهم عن طريق القوة المادية فقتلوا الأنبياء بغير حق ، واعتدوا على غيرهم ، وربما على بعضهم بعضا ٠ ثم عندما تذهب القوة المادية ويحسون بالضعف ينزلون على درجة الذلة والمسكنة ٠

ويشير القرآن الى ما مارسوه من طغيان فى تاريخ البشرية عند التمكن بقوله: « وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب: لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا · (أى لتطغوا طغيانا واضحا ) · فاذا جاء وعد أولاهما (أى موعد المرة الأولى منهما ) بعثنا عليهم عبادا لنا أولى بأس شسديد فجاسوا خلال الديار ، وكان وعدا مفعولا ( ويشير بذلك الى ما فعله بختنصر والبابليون من هدم هيكل سليمان ) » (١) · الى أن يقول: « فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد ( ويقصد بالمسجد مكان العبادة وهو هيكل سليمان ) كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ( · · أى وليهلكوا ما استولوا عليه · ويشير فى المرة الثانية الى ما صنعه الرومان من تخريب للاماكن وتشتيت لليهود بعد ذلك فى جميع أنحاء العالم ) » (٢) ·

وعلى أثر هذا الطغيان كان قضاء الله على اليهود بالذلة والمسكنة وغضب الله الى يوم البعث • وعبر الله عن قضائه هذا في قوله : « وضربت عليهم الذلة والمسكنة وياءوا بغضب من الله ، ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيدن بغير الحق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » (٣) •

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٤، ٥٠ (٢) الاسراء: ٧٠

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٦١٠

وبقول كذلك : « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ، واتبعوا الشهوات ، فسوف يلقون غيا » (١) •

وهكذا : تحدوا رسالة الله بينهم ، وعادوا الى طبيعتهم من قبول الذلة والمسكنة عند الضعف • وكأن رسالة موسى لعزتهم واستقامتهم عاشت على هامش حياتهم •

\*\*\*

## ١٩ ـ هل تطلق كلمة مولانا على غير الله ؟

رجل يسال:

(۱) اليس يعتبر كلمة : « مولانا » على ذات أخرى غير ذات الله جل جلاله : شركا ؟

(ب) لى أم ، واخوة لا يريدون منى أن أقف بجانب الحق • فاذا أصررت دعت على أمى بأن يصيبنى الله بالمرض • وقد أصبت الآن بالمرض •

فهل تلك الاصابة قضاء وقدرا ؟ أم نتيجة لاستجابة الله لدعائها ؟

● كلمة « مولى » وردت فى القرآن الكريم بمعنى « ناصر » وهى كمت تطلق على الله فى مثل قوله تعالى : « واعتصموا بالله هو مولاكم ، فنعم المولى ونعم المنصير » (٢) ٠٠ تطلق على غيره أيضا :

فتطلق على النار في قوله تعالى : « فاليوم لا يؤخف منكم فدية ولا من المذين كَفَرُوا ، مأواكم النار ، هي مولاكم ، وينس المصير » (٣) •

وتطلق أيضا على الوثن وما يعبد من غير الله ،كما جاء في قوله تعالى : « يدعوا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ، ذلك هو الضلال البعيد • يدعوا لمن ضرد أقرب من نفعه • لبنس المولى ولبنس المعشير » (٤) •

<sup>(</sup>١) مريم : ٥٩ ٠ ٠ (٢) الحج : ٧٨ ٠

<sup>(</sup>٣) الحديد : ١٥ · ١٥ (٤) الحج : ١٢ ، ١٢ ·

وتطلق على جبريل وصالح المؤمنين المخلصين ، حسبما يقول سبحانه :
« ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما ، وان تظساهرا عليه فان الله هو مولاه
وجبريل وصالح المؤمنين ، والملائكة بعد ذلك ظهير » (١) .

وتطلق على السيد بالنسبة لعبده : « وضرب الله مثلا رجلين احدهما أبكم لا يقدر على شيء ، وهو كل على مولاه ، أينما يوجهه لا يأت بخير » (٢) •

فكلمة « مولى » اذن \_ كما رأينا \_ ليست صفة من صفات الله جل جلاله يقصد اطلاقها عليه وحده • ولذا لو اطلقت على غيسره سبحانه لا يعسد هذا شهكا •

● وغريب أن تصر الأم على أن لا يقف ابنها بجانب الحق: اذ المشاهد ــ وهو الطبيعى ــ العكس: انها قد تسر كثيرا اذا ثبت أن هناك حق قائم، وأن ولدها يسانده، وغريب كذلك أن يجمع الأخوة على معارضة أخ لهم فى مناصرته للحق ٠٠ غريب أن لا يقف واحد منهم ولو مرة واحدة معه بجانب الحق المدعى ٠

ولذا قد يكون الحق الذى يؤيده السائل ويشكو من معارضة أمه واخوته له فيه ليس حقا في واقعه • وانما هو تصور عنده بعيد عن الحق • تحول في تقديره هو الى ما يسميه حقا ، وأصر عليه •

● والمرض الذى أصيب به - ولم يحدده السائل فى سؤاله - يجوز أن يكون متصلا بسوء التقدير ، وسوء التوهم ، وسوء التخيل · فهو مرض نفسى أو عقلى · · وليس لدعاء الوالدة دخل فيه · وانما يعود الى الظروف التى نشأ فيها أو الى الوضع الأخير الى الله ، والى قضائه وقدره ·

والوالدة مهما غضبت فلا تتغير نفسها من ابنها الى حدد أن تتمنى مرضه ٠٠ وبالخصوص اذا كان مرضا نفسيا أو عقلياً والأنه من الأمراض التى يطول أمرها ٠

وما ورد فى القرآن من قول الله تعالى : « وقال ربكم ادعونى أستجب الكم » (٣) ٠٠ يعنى به سبحانه أن من يتجه اليه وحده بعبادته ، فالله يغفر له

<sup>(</sup>١) التحريم : ٤ ٠ (٢) النحل : ٢٧ ٠

<sup>(</sup>٣) غافر : ٦٠ ٠

الخطاءه الماضية قبل الايمان ، ويثيبه بثواب المؤمنين - فالدعاء هو عبادة أن وحده • والاستجابة هو الغفران والثواب • بدليل قوله تعنلي بعد ذلك مي الآية ذاتها : « أن الدين يستكبرون عن عبادتي سيبخلون جهنم داخرين (أي صاغرين ) » (١) • • فالمستكبر عن عبادة الله هو الذي يكفر به . ويعرض عن رسالته •

ويجب على المؤمن باته: أن ينحى في حياته كل تصور يجعر الانسان ما أو لموجود ما بقعله أو بدعائه ، تأثيرا على حيات في صحت أو مرضه ، في غناه أو في جاهه ، أو في ضرره أو منفعته \* فقد كان القرال حريصا لل الحرص من أول الأمر على أن يبطل الكهانة . وتنحل الكهان في حياة أتباعهم ، كما كان شائعا على عهد ما قبل رسالة المصطفى علي السلام \* فقد كان الكهان يتدخلون بالحل والحرمة في أموال أتباعهم التي تتمثل أنذاك في المروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية ، رغبة في الحصول على منفعة مخصية منها : « وجعلوا شه مما ثراً من الحرث والاتعام تصيبا فقالوا : هاذا سرعمهم ، وهذا الشركائلة ، فما كان الشركائهم فلا يصل الى انه ، وما كان شفهو يصل الى شركائهم ما يحكمون » (٢) \* فجاء تكنيب الله فيما طلبه من الرساح عليه الساح ، أن يعلنه لهم على رؤوس الاشهاد : « قل هلم من الرساح الله الساح ، أن يعلنه لهم على رؤوس الاشهاد : « قل هلم من الرساح الله الله عنه أن يعلنه لهم على رؤوس الاشهاد ، « قل هلم شهداء الله الله عنه المنافقة وهم المنهاد ، وهم المنه المنهاد ، وهم المنهاد ، وه

\* \* \*

# ٢٠ موقف المؤمن من ارالة المتكو :

طالب بالثانوية العامة يسال عن تقسير قول الرساول عليه الصلاة والسلام: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فيلسانه ، فان لم يستطع فيقليه - • وهذا أضعف الإيمان » -

وهو يسال هذا السوّال يعد أن رأى متكرا في عالقة شائنة تتكرر ثلاث مرات ٠٠ وتصح قلم يجد تصحة ٠

➡ التحديث الشريف يعبر عن ثلاث مراحل ١٠٠ أو ثلاث خطرات غى
 كيفية مقاومة المذكر . وهو الأمر الذي يترتب عليه خرر للمجتمع . وبالأخصر

<sup>(</sup>۱) غافر : ۲۰ · (۲) الأنعام ، ۲۲۱ ·

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ١٥٠ -

الجرائم الاجتماعية التي لها حدود مقررة ٠٠ وهي الزنا ، وسرقة المال ، وقتل النفس بغير حق ٠

والناس تختلف في تغيير المنكر حسب قدراتهم · فأصحاب الوظائف العامة الذين يباشرون المصلحة العامة يستطيعون بأيديهم ازالة المنكر ، أو تغييره · فان هم تراخوا في ذلك وكتبوا بازالته ، بدل التنفيذ بالفعل ، كانوا مقصرين أمام الله في حق أمتهم ومجتمعهم · فهاؤلاء يتعين عليهم مباشرة التنفيذ بدون ابطاء ، ويؤثمون ان هم انتقلوا الى المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية في الحديث هنا عن الجريمة ·

ومن الناس من لا يستطيع ازالة المنكر وتغييره بسلطة وظيفته · وانما يستطيع أن يكتب بقلمه · فينبه إلى خطر المنكر وآثاره الضارة · كما يستطيع أن يعبر بلسانه في الندوات والساجد عن هذا الخطر ، ومآله من آثار ضارة ، فأن لم يقم صاحب القلم أو صاحب اللسان بواجبه في توضيح أثر المنكر والمظالبة بازالته واكتفى بانكاره قلبيا له ، يكون قد قصر في أداء واجبه ·

ومن الناس من لا يستطيع التنفيذ في الغاء المنكر ، وازالته بيده ٠٠ كما لا يستطيع توضيح آثاره الضارة بقلمه أو بلسانه ، فليس له الا أن ينكره بقلبه ٠ على معنى أن يكف عن معاشرة صاحب المنكر ، وعن مصاحب القته ومعاونته ، وأن يدير له ظهره كلما أقبل عليه ٠

وهكذا يمكن للناس جميعا أن يتعاونوا في ازالة المنكر وتغيير الوضع في المجتمع أن هم جميعا ما بين منفذ للسلطة ومؤتمن عليها ١٠٠ أو صاحب قلم وبيان ١٠٠ أو صاحب قلب عامر بالايمان بالله ٠

والتكاتف على هذا النحو هو الطريق الايجابى فى مكافحة الجريمة فى المجتمع والوالدان فى ازالة المنكر: لهما دور اساسى لا يقل عن صاحب السلطة التنفيذية • والصحافة فى تغيير المنكر لها أهميتها ضحد الجريمة كأصحاب الدعوة الى دين الله فى خطبهم ووعظهم لوجه الله سبحانه ، وكلهم راع وكلهم مسئول عما تجب عليهم رعايته •

وما يشير اليه السائل في آخر سؤاله بأنه يستنكر بلسانه منكرا رآه قد تكرر ثلاث مرات ، فنصح الطرفين بالكف عن مباشرة الجريمة وهددهما فلم يجد نصحه ولا تهديده ، يكون قد سلك ما يجب عليه في ازالة المنكر ، لأنه لا يملك تنفيذ وقف الجريمة ، فالمرحلة التي يقع فيها نشاطه في مكافحة المنكر حسبما جاء في الحديث الشريف هي مرحلة الاستنكار باللسان أو بالقلم ،

ولكنه لم يستنفذ بعد كل ما يمكن أن يكون في هذه المرحلة من نشاط · يمكن أن يشترك مع صديق له يكون قد شاهد الجريمة معه كما شاهدها هو : في تقديم النصح معا لمن أغواهما الشيطان مرارا على ارتكاب المنكر · فان الاشتراك في تقديم النصح حينئذ سينطوى على انذار يخيفهما · · فان لم يكفا يعد ذلك عليهما أن يبلغا أسرتيهما ·

اما أن يباشر السائل معهما طريق المقاتلة فليس ذلك معا ينصح به الحديث هنا • فنحن جميعا نعيش في مجتمع تقوم فيه سلطة تنفيذية وأخرى تشريعية • وندعو الله أن يوفقنا لتنفيذ حدود الله ضد جرائم المجتمع التي اذا شاعت قضت عليه تماما •

وحدود الله بالنسبة للزنا ، وسرقة المال ، وقتال النفس التي حرم الله قتلها هي حدود على اساس أن هذه الجرائم ضد المجتمع وليست ضد افراده فقط • فالزنا سبب في عدة جرائم: في اختلاط الانساب • وهتك الاعراض • وكثير من الأمراض القاتلة وكاللهب في الانتشار ، والسرقة اعتداء على منفعة المال • ومنفعة المال الله ولصاحب المال ولصاحب المال • ومنفعة المال المسلمي • ومن أجل ذلك يقتل مانعو الزكاة • وقتال النفس التي حرم الله قتلها هو اعتداء على المجتمع نفسه: بعن قتال ، وبتهديد من بقى على قيد الحياة •

وللطابع الاجتماعي لهذه الجسرائم يقول الله عند تنفيد حد الزنا: «وليشهد عدابهما طائفة من المؤمنين » (١) •

ويقول في شأن القتل: « من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.» (٢) •

تم أن الاسلام - فى شأن المال - يبيح الحجر على أموال السفهاء باعتبار أن هذه الأموال فى الواقع: أموال الأمة كلها: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم، وقولوا لهم قولا ععروفا » (٣) • فنسب الأموال الخاصة بالسفهاء الى المؤمنين جميعا فقال: « التى «أموالكم » وأكد ذلك بأن جعلها مصدرا لمعاش المؤمنين جميعا فقال: « التى جعل الله لكم قياما » •

\*\*\*

<sup>(</sup>١) النور : ٢ ٠ (٢) المائدة : ٣٢ ٠

<sup>(</sup>٣) النساء : ٥ :

٢١ التوية وكيف تتم:

ويسال آخر من احدى المحافظات:

كيف يتوب عن جريمة ارتكبها مع امرأة متزوجة ، وطلقت بسببها من زوجها ؟

- (١) هل يصلى صلاة التوبة ؟
- (ب) هل يصوم مكفرا عن الدنب ؟
- (ج) هل يتصدق ؟ وكم يجب أن يتصدق به من المال ؟
- ان السائل لم يرتكب في واقع الأمر جريمة الزنا وحدها وانما ارتكب معها جريمتين أخريين :

أولاهما : اغراء امراة محصنة · والمرأة المحصنة هي المتزوجة · وايقاعها في الاغراء يضاعف العذاب للطرفين ·

وثانيهما : هدم كيان أسرة قامت على كتاب الله وسنة رسبوله صلى الله عليه وسلم بطلاق الزوجة من زوجها ·

وأمام ارادة الله في غفرانه لمن يشاء لا تقف عقبة ما ، فهو القائل : « أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، ومن يشرك بالله فقيد افترى اثما عظيما » (١) ٠٠ فالشرك بالله وحده هو الجريمة التي لا يغفرها الا تحول المشرك بالله الاسلام ٠ أما ما عدا ذلك فسبحانه يقبل التوبة عنه ٠

والتوبة ليست صلاة خاصة تؤدى ٠٠ ولا صوما معينا يكفر به المدنب عن ذنبه ٠٠ ولا صدقة بمال يخرجه فاعل الجريمة عوضا عن جرمه كما يشير السائل في سؤاله ٠٠ وانما هي تحول الي الله واصرار على عدم مباشرة الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وندم على ما مضى من الذنوب • بحيث يكون وضع الندم والاصرار على عدم مباشرة المنكر حالة تلازم التائب مستقبلا في سلوكه وتصرفاته •

ليست التوبة أمرا مؤقتا ينتهى بالكف عن الجريمة ، ويتجدد كلما تجددت الجريمة • وانما هى انتهاء من حال خاصة لا تعود اليه النفس أبدا ـ وهو

<sup>(</sup>١) النساء : ٤٨ ٠

حال مخالفة الله فيما أمر أو نهى - والانتقال الى حال آخر مستمر، وهو حال البقاء فى طاعة الله والخشية منه والذين يظنون أن التوبة « ممحاة » يمحون بها الخطأ كلما وقع يسيئون الى الاسلام ذاته و فالاسلام لا يعرف صحوك الغفران و وانما يعرف شيئا وأحدا فقط هو أن المسلم هو من سلم الناس من أذاه و وسلم هو من شر نفسه ، والأذى كما يكون أذى عاديا يكون أذى معنويا كذلك وقد جاء فى وصف عياد الله قوله تعالى : « والذين لا يدعون مع التهالها آخر ، ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون ، ومن يقعل ذلك يلق آثاما ويضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والا من تاب وآمن ، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان لله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فافلئه يتوب الى الله متابا » (١) والله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فافله يتوب الى الله متابا » (١) و

فجعل مغفرة الله للانسان الذي آمن به مرهونة بالعزم الأكيد منه على عدم الرجوع الى مباشرة المنكر والفواحش: «فائه يتوب الى الله متابا » \*\* وفي الوقت نفسه ربطها بالعمل الصالح ، وهو كل ما يتحمل بخير الانسان وخير جماعته: «ومن تاب وعمل صالحا » \*\* على أن يكون أداؤه بصفة مستمرة لا انقطاع فيها \*

والتوبة بهذا المعنى سبيل الى الاصلاح ، يوصل الى استقامة النفوس فى مسلكها وتفكيرها ، وما تعزم عليه من عمل ، أو تتذوقه بوجدانها •

والسائل بما ذكره في سيواله يعطى الأمارة الواضحة على رغبته الأكيدة في العودة الى اسّ ولذا يرجى منه الخير ٠٠ والله سبحانه يؤازر من يلجأ اليه ويعيش في طاعته ٠

#### \* \* \*

٢٢ الطواف حول قبور الأولياء:

ويسأل مواطن من احدى المحافظات: هل الطواف حول قبور الأنبياء والأولياء ، وتقبيل قبورهم ، والتلمس بهم مكروه أم حرام ؟

و يذكر القرآن الكريم أن الطواف المباح . والمأمور به وحده في الوقت نفسه هو الطواف حول الكعبة . كشعيرة من شعائر الحج ٠ فيقول الله تعالى : « وليطوفوا بالبيت المعتبق » (٢) ٠٠ وكان الطواف حول الكعبة من شعائر

۲۹: الفرقان : ۲۸ – ۷۱ • (۲) الحج : ۲۹ •

الحج لأنه يذكر بابراهيم واسماعيل عليهما السلام في اعادة بناء أول بيت وضع للناس · ورسالتهما كانت الدعوة الى التوحيد وطرح الشرك · وجزء رئيسي في رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام : أن يدعو الى الوحدة في الألوهية والى نبذ الوثنية وعبادة غير الله تعالى ، متأسيا بابراهيم عليه السلام : «ثم أوحينا اليك : أن اتبع علة ابراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين » (١) ·

فاذا كان المصطفى عليه السلام من نسل ابراهيم واسماعيل فان رسالته في التوحيد هي رسالتهما والدعوة الى التوحيد اذن هي الوقوف بالعبادة والاحترام ، والخشوع والطاعة ، لله وحده وفليس هناك موجود في الدعوة الى التوحيد يشارك الله في العبودية والخلق والفعل وتدبير أمر العباد ، ولو كان هذا الموجود نبيا و و وليا و وهذا عيسي عليه السلام ينفي لربه أن تكون دعوة الرسالة الالهية التي أرسل بها غير دعوة التوحيد : « ما قلت لهم الا ما أمرتني به : أن اعبدوا الله ربي وربكم ، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ، وأنت على كل شيء شهيد » (٢) و

والرسالة الالهية عامة - وليست رسالة الرسول محمد عليه السلام وحدها - تهتم بدعوة التوحيد لتخليص الانسان من رق الشرك باش ، وافساح الطريق أمامه نحو العمل الجاد والسعى للخير · فعندما يعتقد الانسان : أن اش واحد · وأن الخالق والفاعل في الكون واحد · وأن الدبر وصاحب الأمر واحد · وأن الذي يحيى ويميت واحد · لا يعبد انسانا حاكما أو صاحب قوة ونفوذ ، ولا حجرا ، ولا شجرا ، ولا ماء ولا نارا ولا مادة اطلاقا ، يسير في حياته في انطلاق لا يقيد حركته منجم ، أو كاهن أو ساحر ، أو عراف ، أو دجال ، ولا يستخير الجن ، والرمل ، والودع ، ولا يهتدى الا بما في كتاب اش من عقيدة وشريعة ومنهج للحياة ·

لا ينبغى أن يعظم حى أو ميت الى درجة العبادة ، ولا ينبغى أن يعتقد فى حى أو ميت أنه صاحب فعالية وتأثير ، دون الش ٠ لا ينبغى أن يضيف الانسان الى شعائر الله ما لم يرد فى كتأب آلل وقد ورد فى كتاب الله : أن الطواف هو حول الكعبة وحدها وليس حول القبور والقباب • وقد ورد فى كتاب الله أن الرسول مبلغ عن ربه ، وأنه القدوة الحسسنة للمؤمنين بالله : «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله ، أن الله شديد العقاب » (٣) • • وقد ورد فى كتاب الله أن المؤمنين « الذين يقيمون الصلاة

<sup>(</sup>۱) النحل : ۱۲۳ ۰ (۲) المائدة : ۱۱۷ ۰

<sup>(</sup>٢) المشر: ٧ ٠

ويؤتون الزكأة وهم راكعون » (١) • • « ومن يتول الله ، ورسوله ، والذين المياب المناب الله عن المناب الله عن الانسان وترفعه عن الدنايا وتمسكه بدين الله • اله • الله • الله

المتمسك بديس الله مثسل طيب لغيره . ولكنسه انسسان في مستوى الانسانية ٠٠ لا يصعد الى الألوهية ٠٠ ومعنى أن يصعد الانسان الى الألوهية أن يكون ذا قدسية وذا جلال ، وذا فاعلية . وذا عصمة عن الخطأ ٠

ولكى يحدد رسول الله ما يجب أن يزار ويقصد من المؤمن في حياته يقول « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة : المسجد الحرام ، والمسجد الاقصر ومسجدى هذا » والقصد الى هذه المساجد من المؤمن هو القصد الى تذكر ما نيط بكل منها من رسالة فقد ارتبط بالمسجد الحرام : تذكر مواجهة الشرك والمادية ، وارتبط بالمسجد الاقصى تذكر : أن من رسالة القرآن تصحيح اخطاء زعماء الرسالات السابقين : وارتبط بمسجد يثرب : تذكر بناء المجتمع الاسلمي واتمام تحدول المسلمين من الجاهلية أو المادية الى الانسانية أو الروحية .



### ٢٣ ـ عدم الاقبال على الدين:

يقول سائل: اجد دائما في قلبي ضيقا وقسوة من جهة الدين والايمان ٠٠ ما هي الوسائل التي تجعل حب الايمان يقسزين في قلبي ، وينشرح به صدري ٢٠

♦ ان موقف السائل من الدين ، وهو موقف صاحب القلب الذي يضيق به ، وصاحب القسوة في الحديث عنه ، هو موقف صريح ، ويشاركه فيه غيره كثيرون اليوم ، وبالأخص من الشباب ذكورا واناثا .

` وهذا الموقف تسهم فيه عدة عوامل

العامل الأول: ان الدين تحديد للسلوك والاعتقاد • ومن يقع تحت الاغراء في المحيط الذي يعيش فيه بالمؤثرات المادية وهي كثيرة ، يضيق بهذا التحديد ويجنح الى الانطلاق ، بل والى الفوضي أحيانا •

العامل الثانى: ان الدين تقويم ، اى قد يطلب التغيير اكثير من العادات التى اعتادها الانسان ، قد يطلب من الانسان ان يتجنب عادات سيئة تعود بالضرر على الشخص وعلى غيره ، وينشىء لديه عادات أخرى حسنة تكون لخيره وخير الآخرين معه في مجتمعه ، والانسان اذا كان ضعيف الشخصية قلما يترك العادات التى اعتادها ، ولو كانت تنطوى على ضرر مباشر أو غير مباشر ،

المعامل المثالث: ان كثيرا من الذين يضيقون بالدين ذرعا يسيئون فهم مبادئه ، اما لوجود قدوة سيئة لهم في الصدين في محيطهم ، واما لحديث مغرض عنه ، أو عرض مشوه له ، دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة البحث في مراجعة كتاب الله •

اما الوسائل التى تجعل قلب الانسان يعمر بالايمان باش، فبغض النظر عن ذلك أمره يعود ش سبحانه ، كما جاء فى قوله : « فمن يود اش أن يهديه يشرح صدره للاسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كائما يصعد فى السماء ، كذلك يجعل اش الرجس على الذين لا يؤمنون ، وهذا صراط ربك مستقيما ، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون » (١) ، ، بغض النظر عن هذا السبب الهام فان الانسان نفسه لكى ينشرح صدره للايمان يجب :

أولا: أن يحزم أمر نفسه ، ويتخلى عن مصادر التأثير التى تبعده عن الدين ، شأنه فى ذلك شأن شارب الخمر أذا أراد تركها فأنه يمتنع فورا عن شربها ، كما يمتنع عن الاتصال بالأصدقاء والزملاء الذين لهم تأثير عليه وكون الانسان يحزم الأمر يحتاج الى قوة الارادة • أذ هذه وحدها هى التى تنقله من البعد عن الدين الى ممارسة التدين •

ثانيا: أن يعتقد اعتقادا جازما بأن أتباع الدين هو لمصلحة المتدينوليس لمصلحة أحد سواه على معنى أن أتباع الانسان للدين يقيه كثيرا من الشرور والمفاسد التي تحمل عليها النفس الأمارة بالسوء • وهي تلك النفس التي يسود عليها الهوى وتتحكم فيها الشهوة • وعلى معنى أن أتباع العبادات التي جاء بها الدين تخلق من المتدين أنسانا قويا لا يهاب القتال والكفاح في سبيل القيم العليا ، ولا يخشى الارهاب والتعذيب في سبيل الحياة الكريمة ، ولا يتراكل ويتراخى في السعى في دنياه وفي الطريق الى أخرته •

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٢٥ ، ٢٢١ •

ثالثا : كمدخل الى الايمان باش يحسن ان يستمع من تصده نفسه عن الاستماع الى كتاب اش فى تلاوة المصحف المرتل ، وان يتأمل ما جاء فيه وبالتأكيد سيجد أن ما جاء فى كتاب اش هو للمصلحة العامة وخير الافراد والبشرية جميعا ، وان اتباع ما جاء فيه ان لم يعنه على الربح المادى فسيعينه على ربح الكرامة الانسانية والضمير الانساني والسلوك المهذب ، والاعتقاد الصحيح فى الحياة وما يجب أن يكون عليه المجتمع وفى سيعينه على ان يفهم مستوى الانسان المتميز فى خلقه ، والذى سخرت له هذه الأرض وما عليها من قبل الله جلاله و

\* \* \*

٢٤ ـ المملاة ـ وكيف تكون الاستعانة بها كبيرة:

كيف تكون مباشرة الصلاة كبيرة في قوله تعالى: « واستعينوا بالصبر والصلاة ، وانها لكبيرة الا على الخاشعين » (١) ؟

● القرآن الكريم يتجه بهدذا الطلب الى زعماء بني اسرائيسل من الأحبار • فقد كان موقفهم من القرآن الكريم موقف الكافر به والمعارض له ، حرصا على زعامتهم في قومهم • فقد كانت هذه الزعامة \_ وهي زعامة دينية \_ تدر عليهم أموالا ، وجاها • ولو يؤمنوا برسالة الرسول محمد عليه الصلة والسلام لأصبحوا من آحاد المؤمنين ، بعد أن كانوا من الزعماء والوجهاء في قومهم • وقد طلب اليهم جل جلاله من قبل في هذه الآية : أن يؤمنوا بما جاء به القرآن مصدقا لما معهم : « وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ، ولا َ تكونوا أول كافر به ، ولا تشتروا بآياتي شمنا قليلا ( وهو ما يفيدونه من بقائهم زعماء في قومهم ) واياي فاتقون » (٢) ٠٠ كما نهاهم عن خلط الحق في رسالة الله كما جاء بها القرآن بباطل ما يروجونه ضدها ، ابقاء على زعامتهم : « ولا تلبسوا المحق بالباطل ، وتكتموا الحق ، وانتم تعلمون » (٣) ٠٠ ثم طلب اليهم أن يمارسوا الايمان بالقرآن عمليا في أن يكونوا مع المؤمنين به في اقامتهم للصلاة وايتائهم للزكاة : « واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ، واركعوا مع الراكعين » (٤) • • وأنبهم على أنهم يدعون أتباعهم كزعماء دينيين الى السلوك مسلك الخيرين ، وهم انفسهم لا يسلكون نفس المسلك بايمانهم بالقرآن « اتامرون النساس بالبسر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتساب ، افسلا تعقلون » (٥) ۰۰

<sup>(</sup>١) البقرة : ٤٥٠ (٢) المقرة : ٤١٠

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٤٢ • (٤) البقرة : ٤٣ • •

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٤٤ ٠

ولكى يدلهم القرآن على وسيلة نافذة فى تحولهم من وضعهم القائم ، وهو وضع المستكبر بسبب الزعامة ، ووضع المخادع المروج للباطل فى صورة الحق ، ووضع المنافق الذى ينصح غيره بما لا يتبعه هو الى وضع المطيع هو وحده ، والمتبع لدينه وهو الدين السوى ، والمنهج المستقيم فى الحيساة ، المرهم بأن يستعينوا بالصبر وبالصلاة : « واستعينوا بالصبر والمصلاة » ٠٠ فالصلاة هى عنوان الطاعة سوحده وبالصبر على ادائها يتجاوزون المشقة النفسية التى سيشعرون بها عندما ينتقلون من الزعامة الى أحاد بين المؤمنين ثم أعلن أن هذا التحول من الكفر الى الايمان ليس بالأمر اليسير على اصحاب الرياسة والزعامة فى أقرامهم ، فعبر عن هذا التحول بالصلاة : « واقها لكبيرة » لانها شعار الايمان وعنوانه ، ثم استثنى من مشقة التحول عن طريق الصلاة : آولئكم الضعفاء ، أو المستضعفين فى مجتمعاتهم لأصحاب الرياسة فيها ، فقال : « الا على الخاشعين (أى الا على أولئكم الضعفاء التابعين الذين ليست لهم مصلحة فى البقاء على الكفر ، والدنيا لم تنل من نفوسهم ) » و ولذا لا ينكرون الآخرة انكارا قويا ، كما يصنع الكبراء فيهم ، بل هم قريبون من الايمان بها : « الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ، واقهم اليه واجعون » () •

● فالصلاة التى ذكرت فى الآية هى بمثابة الشعار للايمان • والآية تريد ان تتولى انه يصعب على الماديين ـ وبالأخص الزعماء فيهم ـ أن يتحولوا الى الايمان • اذ فى تحولهم مشقة كبيرة على نفوسهم • وبنو اسرائيل ـ وبالأخص الزعماء فيهم ـ قد طغى عليهم اتجاه المادية • واذن انتقالهم الى الايمان بالقيم الانسانية ، فيه كبير عنت ومشقة لهم •

\*\*\*

# 🛨 الصلاة فيها فرض ، وفيها سنة • لماذا لم تفرض كلها كعبادة ش ؟

● كل العبادات فيها فرض ، وسنة : الصلاة فيها فرض وهو الصلوات الخمس وسنة وهى النوافل و والصيام فيه فرض وهو صوم رمضان ، وسنة وهو صوم أيام فيما عداه على طول السنة والزكاة فيها فرض ، وهو النسب المحددة من المال كل عام ، وسنة وهو الانفاق فيما عدا هذه النسب في سبيل الش واداء الحج فرض لمن استطاع اليه سبيلا واداء العمرة سنة لمن استطاع ذلك ايضا و

(١) البقرة : ٤٦٠

وتشريع العبادة بين فرض وسنة من قبل الله هو لضمان اداء الواجب كقربى الى الله ، وللحرص فى الوقت نفسه على بقاء مشيئة الانسسان فيما يؤديه وراء الواجب ، فالاسلام لا يريد أن يفرض على الانسان امرا ما ، انما يدعه يلتزم عن طريق ايمانه ما يجب عليه ان يؤديه ، وهذا هو الفرض وحقيقة الفرض اذن ليس مدفوعا اليه المؤمن تحت حمل أو اكراه خارجى عن ذاته ، وانما هو أمر نفسى داخلى ، وبذلك لا يختلف الفرض عن السنة فى العبادات ، الا من حيث المواظبة على الأداء أو غير المواظبة عليه ، فالفرض ما واظب على أدائه المؤمن فى العبادات ، والسنة ما لم يواظب على أدائه

والاسلام هو الذي يحبد ما يجب وما لم يجب ٠٠ يحدد المقدار أو المرات التي يجب أن يلتزم بها المؤمن أو لا يلتزم بها ٠ وهو اذ يحدد يرعى مصلحة الفرد كما يرعى مصلحة الجماعة والانسان بايمانه يرعى من ذاته هذا المقدار أو تلك المرات حسبما شرعت له من الله سبحانه أو جاءت ساقة الرسول عليه السلام بتفصيلها ٠

ففى العبادات يرى أن أداء المؤمن للصلوات الخمس كل يوم واداء صوم رمضان كل سنة ٠٠ وأداء الزكاة حسبما جاء تفصيلها فى السنة كل عام ، هو أدنى المستوى الضرورى لتحويل الانسان من وضع أنانى تغلب فيه الشهوة والهوى ، المى وضع يشارك فيه الآخرين سراءهم وضراءهم ٠ أى أنه يرى فى المواظبة على أداء العبادات على النحو الضرورى ما يكفل للمؤدى : أن يكون واحدا من المؤمنين برسالته بعد أن كان من الجاهليين أو الماديين ،

فالمبادة كسبيل الى المتحول الفعلى الى الايمان بالله وحده يمكن أن يكون أداؤها على النحو المضرورى - وهو المحدد بالواجب أو الفريضة - ذا ثمرة ايجابية فى حياة الانسان الذى أعلن ايمانه .

فاذا أراد هذا المؤمن أن يقى نفسه نكسة ، أو أراد أن يتاكد تحوله بالفعل الى مؤمن بالله وبرسوله النائح فلله وان كره فلله تصلح النوافل فى العبادات عنده ، فى مستوى الفروض والواجبات ومن أجل النوافل تسهم فى ذات الهدف كما تسهم الفروض والواجبات ومن أجل الاختلاف فى مستويات الايمان كان هناك مؤمن قوى وما أخر مؤمن ضعيف الماقوى هو ما وصل الى مستوى التضحية بنفسه وما له فى سبيل ايمانه ،

بعد أن تحول بالقعل من أنانى الى سيد على نفسه وشهوته وذلك أدنى المستويات في الايمان ·

\* \* \*

# ٢٥ \_ ظهور المسيخ الدجال:

وتسال مهندسة باحدى المحافظات عن : .

أولا : ظهور المسيخ الدجال ٠٠

ثانيا: عن وصية وصلت اليها وفيها اسماء الله الحسنى و وتطلب هذه الوصية الى كل من تصل اليه أن يكتب منها ثلاثين نسخة بدون توقيع ويرسلها الى معارفه في مدة ثلاثين يوما ومن فعل ذلك جاءه الخير ومن اهمله حلت به النكبة وتنقل السائلة هده الوصية عن خادم للحرم النبوى الشريف ، يرويها عن الرسول عليه السلام في حديث له معه في ألمنام و

 ان ظهور المسيخ الدجال يرتبط \_ فيما يحكى \_ بسيادة الفساد والعبث على الأرض في المجتمع البشرى • كما أن ظهور المهدى المنتظر \_ كما يحكى أيضا \_ يرتبط بالاصلاح واشاعة الاستقرار والقيم الانسانية فيه •

ومعنى ذلك أنه اذا انتشر الفساد وتحلل من القيم الأخلاقية ، وانتشر سفك الدماء وانتهاك الحرمات بين الناس ، فذلك أمارة ظهور المسيخ الدجال ويصور المسيخ الدجال على أنه رجل يعمل على الفوضى والعبث ويدعو اليها ، ويظهر من المشرق ، واذا عادت القيم الاخلاقية بين الناس وعاد الأمر والاستقرار في علاقات الناس بعضهم ببعض ، وروعيت الحرمات وساد العدل ، فذلك أمارة ظهور المهدى ، ويصور المهدى كذلك على أنه رجل أو نبى من أنبياء الله يدعو الى الحق ، وظهور كل منهما يعتبر من أشراط الساعة ،

ويبدو أن المسيخ الدجال رمز لبلوغ تطور المادية اقصى نهايتها ، وكذلك المهدى رمز لحلول « الروحية » الانسانية محل المادية فى المجتمعات الانسانية ، وبدلا منها · اذ هذه المجتمعات يدور امرها بين هذين الوضعين : وضع المجتمع المادى ، ووضع المجتمع الانسانى أو الروحى · فاذا وصلت المادية فى مجتمع بشرى الى طغيانها فسادت فيه الفوضى وانتهاك الحرمات ، والعبث ، والسعى الى القوة المادية والعصبية واغفال العلاقات بين الاخوة وأفراد الأسرة الواحدة ، عندئذ ينتظر سقوط هذه المادية بحرب لا تبقى ولا تذر ، أو بكوارث لا تدع اثرا لعمران على أرض هذا المجتمع · كما ينتظر أن يحل محلها ما يسمى بالروحية الانسانية ، وهي العنوان للوضع الآخر للمجتمع البشرى

الذى تروج فيه المقيم الانسانية وتنواجد جنبا الى جنب فيه ، مع السعى نحو تحقيق الاستمتاع بمتع هذه الحياة . ولكن في غير اسراف أو طغيان • ويقود هذه الروحية صاحب دعوة الى الحق والاصلاح •

واذا جعل المسيخ الدجال والمهدى المنتظسر من المارات الساعة ، فان انتقال المجتمع البشرى من وضعع الى وضع عن وضع مادى الى وضع انسانى ٠٠ أو العكس يعد امرا طبيعيا ٠ أى يعد من شئون تطوره ٠ فالمجتمع الما أن يسقط الى ادنى أو يسلمو الى أعلا ٠ وسقوطه الى ادنى هو خلوده الى الأرض وارتباطه بالماديات وحدها ، وسموه الى أعلا هو تفهمه للروابط الانسانية وعيشته فيها : « واتل عليهم نبأ المدى أتيناه أياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من المفاوين ٠ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الأرض واتبع هواه ، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ، ذلك مثل الدين كذبوا بآياتنا ، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » (١) ٠

ثانيا: ان ما تذكره السائلة من وصية لخادم الحرم النبوى الشريف يمكن أن يقال في شانها: ان نشر أسماء الله الحسنى بين الناس أمر مرغوب فيه ويثاب عليه الانسان ولكن لا يصل أمر من يهمل هذه الوصية الى حد نزول النكبات به اد من يهملها لم يظلم أحدا ولم يسقط فرضا ما كلف به المؤمن بالله وليس مما كلف به المؤمن أن يكتب ثلاثين نسخة من هذه الوصية بدون توقيع ويوزعها على معارفه وأولى عند الله أن يكون قدوة حسنة في سلوكه وأعماله و

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧٥، ١٧٦٠

# الفصل الثاني

## في الأسرة

٢٦ - ماساة اسرة بسبب حماقة الأب:

يذكر مواطن من القاهرة:

أولا: أن شابا يبلغ من العمر ٢٠ عاما عقد قرائه على فناة في الثامنة عشرة وكانت يتيمة تعيش مع أمها وزوج هذه الأم ·

ثانيا: انها من سوء معاملة زوج أمها لها انتقلت الى اقارب عربسها • اى الى منزل أبيه وأمه • واقامت عندهم سنة كاملة • ولم يعرف: هل دخل بها زوجها الشاب في هذه الفترة أم لا ؟

ثالثا: أن مفاجأة قد تمت: طلقت الفتاة من الشاب، وهي تدعى أنها لم تزل بكرا ، طلق والد العريس أمه التي كانت زوجته حتى الآن ٠٠ يسعى الى الزواج يحليلة ابنه من صلبه ٠٠ أي يسعى الى الزواج بالفتاة التي طلقت من زوجها الشساب وهو ابنه ٠٠ ولم يعقد قرائه عليها حتى الآن ٠

ويسال هذا الأخ المسلم: ما رأى الاسلام ؟

● أن والد الشاب وهو رب الأسرة يسيء الآن البي ثلاثة أشخاص :

■ يسىء الى ابنه الذى يبلغ العشرين من عمره ، وكان قد عقد قرانه على الفتاة التى طلقت منه الآن · واساءته الى ولده هذا : انه حمله حملا مباشرا أو غير مباشر على تطليق الفتاة · فغرر الآب بالفتاة : بالهدايا وبكل ما تحب أن تحصل عليه فى حياتها حتى مالت اليه ، وتدللت عليه · واذا كانت الفتاة الشابة تميل الى فتى شاب مثلها بحكم بريق الشباب وخداعه ، فانه ترغب فى قرارة نفسها فى الرجل الذى هو أكثر تجربة ، وأقـوى على حمايتها ورقايتها من الأخطار ، وأقدر على الانفاق عليها وتلبية رغباتها · والأب هنا يمثل دور الرجل المجرب ، القادر على الحماية والوقاية والسذى يستطيع أكثر من ابنه على الانفاق عليها وتدليلها · فالفتاة هنا ارتبطت ينفسيا بوالد العريس ، واطمانت اليه ووجدت فيه المظلة التى تقيها من

العواصف والأزمات ، ولم يعد الشاب الذي عقد قرانه عليها مصدر اغراء لها ، ولم يعد هو ينجذب اليها ، وهذا الوضع ليس خاصا بهذه الفتاة او بهذا الشاب ، وانما يكاد يكون ظاهرة عامة عندما تترك الفتاة الصغيرة شابا في مثل سنها لتتزوج بمن هو أكبر منها سسنا ، وربما يكون سنه على الضعف من سنها لأنها تريد : الحماية ، والمال ، وحنان الأبوة ، وتجربة الرجولة ، وهذه الفتاة كانت يتمة وعاشت مع زوج أمها الذي كان يقسو عليها ، حتى هجرت أمها وهجرته معها لتعيش بين أغراب أقرباء ،

● ويسىء رب الأسرة هذا الى أم الشاب ، وهى زوجته ، اذ يطلقها بدون مبرر سوى أنه يريد أن يتزوج حليلة ابنه من صلبه ، وهى أصغر من زوجته وأكثر شبابا وحيوية ودلعا منها ، ويهدم بتطليق زوجته وأم ولده : اسرة كانت قائمة ، ولا شك أنها أيضا كانت سعيدة بقرب زفاف الفتاة الى ابنيهما الشاب ، وما هى الآن نظرة الشاب الى أبيه ؟ وما هى نظرة أمه الى زوجها السابق ؟ ان هذه ، وتلك : نظرة الحاقد ، نظرة المتربص لمصائبه ، نظرة الراغب فى العمل على هدمه ،

● والشخص الثالث الذي يسيء اليه رب هذه الأسرة الذي يخلو ضميره من الخشية من الله هو الفتاة الشابة نفسها ، لأنها سترى نفسها محرمة عليه ، لأنها كانت حليلة ابنه من صلبه بعقد الزواج السابق ، وان لم يدخل بها ، فآية النساء التي جاءت تحرم الزواج من نساء معينات ، وهي قوله تعالى : «حرمت عليكم امهاتكم » (۱) تذكر من بين المحرمات : زواج الآباء بزوجات الأبناء من الأصلاب وان لم يدخل بهن ، عندما تقول : «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » (۱) ، أي محرم عليكم أيها الآباء الزواج بزوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ، وليسوا عن طريق ادعاء بنوتهم ، ولا تقاس حلائل الأبناء على الربائب اللاتي في حجود أزواج أمهاتهن ، فانه يجوز للأزواج ان لم يكونوا قد دخلوا بأمهات الربائب ، أن يتزوجوا الربائب انفسهن : «وربائبكم الملاتي في حجوركم من نسائكم الملاتي دخلتم بهن » (۱) ، وفي حالة عدم الدخول بامهاتهن تكونوا دخلتم بهن فاله عدم الدخول بامهاتهن يجوز لكم أيها الأزواج أن تتزوجوا الربائب اللاتي في حجوركم ،

● وليست اساءة رب الأسرة الى الفتاة الشابة : أنها تحرم عليه الآن أن يتزوجها فقط ٠٠ وانما فعلا قد أساء الى سمعتها قبل هذا التحريم ٠ وما

<sup>(</sup>١) النساء : ٢٣ ·

الادعاء بأنها لم تزل بكرا الا غطاء على اشاعة سوء نالت منها ، في علاقتها بوالد زوجها السابق ٠٠ وهكذا : تخسر بسبب هذا الوالد : مستقبلها كزوجة وأم أولاد لأسرة تبحث عن الشرف والأمانة ٠

١ \_ ماذا أفاد الوالد الآن من هذه المأساة ؟

٢ \_ ما مقدار جريمته بالنسبة الى زوجته ، وابنه ، وزوجة ابنه السابقة ؟

٢ ـ ما هى اساءته الى سمعته والى ضميره ـ ان كان له ضمير ـ عندما يراجع عناصر هذه المأساة ؟

٤ ـ بما يقيم الآن في الحي الذي يسكنه بين المعارف والأصدقاء والزملاء ؟٠ أيقيم بأن مستواه الانساني انحط الى مستوى الحيوان ؟ أيقيم بأن دناءة النفس ساقته الي الوقرع في كارثة انسانية لا يخرج منها طول حياته ؟

د \_ أيثق به أحد الآن ؟ أيحترمه انسان الآن ؟ بماذا يواجه ابنه وقد أتعسه
 بتطليق عروسه وأمه معا ؟ وبخراب الأسرة كلها ؟

■ اللهم اهد مثل هؤلاء الرجال: الطريق السوى ، وجنبهم طغيان الهوى والشهوة ، وقدهم بحكمتك وبقرآنك الى ما فيه خيرهم ، وخير أسرهم ومجتمعهم .

\* \* \*

٢٧ ـ خرافة المعرافين:

ويسأل آخر من القاهرة:

هل يطلق زوجته الحالية بعد ست سنوات من زواجها: أم يحتفظ بها ويتزوج باخرى تشاركها الحياة الزوجية ؟ لأن زوجته الحالية تلح عليه فى عرض أمره على العرافين والدجالين كى يعيش الأولاد الذين تنجبهم منه بعد أن أنجبت ثلاثة توفوا جميعا في الشهر العاشر من حياتهم ؟

ان الطلاق ـ فى رأى الدين ـ لم يكن حلاً لابعاد الخرافة عن الزوجة • وانما كان ولم يزل الحل الضرورى لسوء العشرة فى الحياة الزوجية وتضرر الزوج أو الزوجة أو هما معا بالاستمرار فى هذه الحياة لعدم التوافق أو عدم الانسجام بين الاثنين •

والرخصة فى الاسسلام بالزوجة الثانية كذلك ليست عقوبة للزوجة الثولى ١٠ أو ١٠ السابقة عليها ، وانما لضرورة يراها الزوج حماية لدينه أو لاسرته المحاضرة • ولذا فالعدل بين الزوجات فى حال التعدد أساس لابد منه لاستمرار المترخيص فى الجمع بينهن : « فان خفتم ألاتعدلوا فواحدة » (١) • ومعنى ذلك أن المزوج مسئول أمام الله ـ قبل أن يكون مسئولا أمام القضاء أو آمام نفسه ـ عن عدم وقوع ظلم على احداهن كزوجة : لها ما للأخسريات وعليها ما عليهن •

● وانما سبيل ابعاد الخرافة وعدم وقوع أى انسان تحت تأثيرها ، هو الاقناع • ففى هذا الوضع الذى يعيش فيه السائل مع زوجته يمكن اقناعها بما يقرره دين الله من الايمان بوحدته سبحانه فى الألوهية • اذ الايمان بوحدة الله فى الألوهية يمنع التصديق بما يقوله العرافون ، والدجالون ، والسحرة ، والمشعونون ، وأمثالهم ، فالفعل فى الكون عندئذ هو شه وحده وليس لموجود اخر عداه مهما اعتقد فيه الناس • وما يقع للانسان فى حياته هو باذن الشوحده لا شريك له •

ولا ينسجم اطلاقا أن نشهد : «أنه لا الله الا الله » ثم نستسلم لضلل المجالين في أية صورة من صور الدجل • لأن معنى الاستسلام لدجل هؤلاء هو أن نعتقد أن لهم في حياة الناس شأنا ما ، ايجابا أو سلبا •

● بالاضافة الى ذلك ، كسبيل من سبل الاقناع : أن وفاة الأولاد الثلاثة في الشهر العاشر لكل منهم ، كما يتحدث السائل ، يجوز أن يكون لعامل وراثى أو لسوء رعايتهم الصحية في اتباع التغذية والنظام الخاص بالأطفال في السنة الأولى من حياتهم .

● واذا تحدثنا عن الاقناع فذلك أبعد ما يكون عن المساحنة والخصومة في الجدل والتهديد بالطلاق أو بزواج امرأة أخرى عليها ، عند الحديث معها في الموضوع · وانما طريق الاقناع هو كسب ثقة الطرف الآخر قبل الدخول في توضيح الأمر ، ثم الاسترسال في هدوء في مراحل التوضيح · وتكون بداية هذه المراحل بالمسلمات التي لا تنكر من الطرفين ولنا في طريق القرآن خير شاهد · فمثلا تبتدىء سورة الليل بقول الله تعالى : « والمليل اذا يغشى ، والمنهار اذا تجلى ، وما خلق الذكر والانثى » (٢) · ن فتذكر التقابل بين الليل

١٦) النساء : ٣ .

سدما يظلم والنهار عندما يتكشف ويتضح والتقابل كذلك بين الذكورة والآنه في حلق الانسان وهذا التقابل لا يشك فيه مجادل أو محاور ومن الى طرف فهو من المسلمات قطعا فهذه مرحلة في الاقتاع ثم تأتى بعدها ولا سعيكم المستى فاما من اعطى واتقى وصحدق بالحسنى فسنيسره الميسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره المعسرى » (۱) وهي مرحلة ما يجب أن يصدق به الطرف الأخر ويقتنع به اعتمادا على ما ذكر من المسلمات السابقة فكون الناس صنفين : محسن وشحيح في العسر وكون مصير المحسن هو اليسر في الحياة ومصير الشحيح هو العسر فيها لا يختلف في الوضوح لأى انسان عن تقابل الليل في ظلامه . المنهار في ظهوره ، والذكورة للانوثة في بني الانسان و

والمسلم للتقابل السابق · · يسلم حتما في التقابل الثاني · · والحجة عندئذ قائمة في غير خصومة أو مقاتلة ·

\* \* \*

٢٨ - عمل المراة وأجرها - والمخلاف بينها وبين زوجها :

تسال سيدة متزوجة الاسئلة الآتية:

أولا: ما هو حكم الدين في العلاقة بين الزوجين اذا كانت الزوجة تعمل خارج المنزل وتتقاضى مرتبا قد يكون اعلى من مرتب الزوج ، وتصرف على البيت اكثر مما يصرف وتتعب في العمل خارج المنزل وفي العمل بالمنزل وفي تربية الطفل اكثر منه ثم تمنع من ابداء الراى ولو كان حقا ، وتضرب ضربا قد يكون مبسرحا لابدائها السرآى وبدعوى ان ذلك هو ما تريده الآية الكريمة : « الرجال قوامون على النساء » (٢) ٠٠ علما بان الزوجة لاتستطيع ترك العمل لأن مرتب الزوج وحده لا يكفى ٢٠

ثانيا : ما حكم الدين في الرجل الدي هو زوج ولا يحترم كبير السن ولو كان والده او والد زوجته ، ويأخذ من الناس اكثر مما يعطيهم ، والذي يتهور كثيرا ويسبب الدين وان كان يستغفر الله بعد ذلك ، ويصلى ويصوم ؟

ثالثا: ما حكم الدين في اني بعد كل خناقة او مشادة او اذا كنت متعبة من العمل اترك الحجرة التي بها زوجي وانتقل الي حجرة اخرى فياتي زوجي ويصفني باني جثة هامدة ؟

● بالنسبة لحكم الاسلام في العلاقة بين الزوجين : أنه يرسى هذه

<sup>(</sup>١) الليل : ٤ \_ ٩ •

العلاقة على التوازن بينهما • فكتاب الله يقول فى ذلك : « ولهن مثل المدى عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة » (١) • • فللزوجات حقوق على الازواج وعليهن واجبات لهم ، وللأزواج حقوق على المزوجات وعليهم حقوق لهن • ومن أخص ما يجب على الازواج : • • نفقات السكنى والمعيشة فى الحياة المزوجية • وليس على الزوجة شيء في ذلك مهما كان ثراؤها أو مهما كان أجرها على العمل • ومن أخص ما يجب على الزوجات : الاعداد والتهيئة للحياة المزوجية في المنزل • وبعض المذاهب الفقهية كالشافعي : يرى أنه على الزوج اخدام زوجته اذا كانت مثلها ممن تخدم •

ودرجة ١٠٠ الرجال التي لهم على الزوجات وذكرتها الآية هنا هي الدرجة من الفضل التي يجب أن تتوفر لديهم ، بعد المماثلة في الحقوق والواجبات على معنى : أنه يجب أن يتميز الرجال في معاملتهم لزوجاتهم بفضل لا يدخل في الموازنة بين الفريقين وبالأخص عند الطلق ، لأنهم أقدر وأولى بأن تكون لهم عندئذ مروءة وانسانية • فمثلا عند طلاق الزوجة غير المدخول بها للزوج أصلا استرداد نصف المهر • ولكن الأليق به كرجل أن يتنازل عن هذا النصف لزوجته المطلقة كذلك • وقد جاء في قوله تعالى : «وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمهن فريضسة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ، وان تعفوا أقرب نتنون ، ولا تنسوا الفضل بينكم » (٢) • • والفضل هنا هو في تنازل الأزواج عن نصف المهر المحدد وليس في تنازل أولياء الزوجات عنه •

وعدم سماح الزوج لزوجته في ابداء الرأى في حياتهما الزوجية وفي توجيه الأولاد وتربيتهم، امر يخالف عموم ما جاء به قول الله تعالى في وصف المؤمنين: « والذين استجابوا لربهم، وأقاموا الصلة ، وأمرهم شسورى بينهم، ومما رزقناهم يتفقون » (٣) فجعلت الآية هنا: الشسورى في وضع الايمان بالله، وأقامة الصلاة ، وايتاء الزكاة ، والشورى اعم من أن تكون بين الحاكم والمحكومين ، أو بين الهراد الأسرة الواحدة وبالأخص بين الزوج وزوجته ، أو بين الجار وجاره ، أو بين مجتمع من المؤمنين ومجتمع آخر ، ثم هناك الحديث الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما جاء فيه : « والرجل راع على الهل بيته وهو مستولة عنه عن رعيته ، والمسرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم » (٤) ، فكيف تكون مسئولة عن بيت الزوجية وولد الزوج ، ولا يسمع رأيها فيما هي مسئولة عنه ؟ ،

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٣٧ ٠

<sup>(</sup>٤) كتاب التاج ص ٤٩ ج ٠٣

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٨٠

<sup>(</sup>۲) الشورى : ۲۸

وبخصوص ضرب الزوجة - والضرب لا يكون الا لتاديب يتصل باستقرار الحباة الزوجية - سئل الرسول عليه السلام من احد الصحابة رضوان الله عليهم، وهو معاوية القشيرى، : ما حق زوجة احدنا عليه ؟ قال : تطعمها اذا طعمت، وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح (أي لا تقل قبيحا ) ولا تهجر الا في البيت (أي اذا هجرتها للتاديب فلا يكون هجرها بتركها وحددها في البيت ) (١) ٥٠ واذن الضرب ليس للاساءة ولا للتشويه ٥٠ وانما هو تعبير عن عدم الرضا عن تصرف أو أمر ما ، منها ٠

- والسؤال المثانى: وهو حكم الاسلام فى الزوج الذى لا يحترم كبير السن ، ولمل كان إساه ، ويتهلور ويسب الدين ، وان كان يصوم ويصلى ويستغفر الله ، فانى ادعلو الله له فى أن يصرف عنه السوء ، ويبعد عنه شيطان الهوى ، ويمكنه من أن تكون صلاته وصيامه لله تعالى ، وأن تكون توبته توبة نصوحا لا يعلود بعدها أبدا الى اتباع غواية الشيطان .
- وأخيرا ما تباشره الزوجة من ترك الحجرة التى بها الزوج الى حجرة أخرى عند المشادة بينهما أو عند تعبها من العمل يكاد يكون الرأى الراجح، اختصارا للمشادة والنزاع ٠

وبخصوص ما يقوله الزوج لزوجته عندما يراها متعبة : انه متزوج من جثة هامدة ٠٠ هذا القول هو تنبيه لها ولمثيلاتها من الزوجات العاملات ١ اذ يجب أن لا يكون عمل المرأة خارج المنزل سببا في اهدار حقوق الزوج عليها ، أو في أن تفقد هي خاصتها كزوجة وكامراة · فعمل المرأة خارج المنزل يجب أن لا يؤدى الي نزاع الزوجين والي عدم استقرار حياتهما · فهدف الزوجية هو السكني والاطمئنان والمودة والرحمة : « ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا الميها ، وجعل بينكم مودة ورحمة » (٢) ٠٠ فاذا أدى العمل خارج المنزل الي الخلاف بين الزوجين أو الي فقد الزوجة أنوثتها ، أو الي فقد أمومتها في توجيه أولادها وتربيتهم فيجب أن تنقطع عن العمل وتتفرغ لرسالتها كامراة ، والنظرة الي المال وحده في اسعاد الانسان نظرة ضيقة

<sup>(</sup>۱) التاج ص ٥٠ ج ٢٠

وخاطئة في كثير من الأحيان • فسعادة الحياة الزوجية تشع من الروح أكثر مما تصدر عن المادة •

 $\star\star\star$ 

٢٩ \_ حقوق الزوجة التي لم يدخل بها زوجها :

يسال مواطن بالقوات المسلحة عن حكم الشرع في طلاق زوجة لم يدخل بها: أحلال أم حرام ؟ بعد أن أوضح أن خلافا في أسرتي الزوجين يحسول دون أن يحقق الزواج هدفه من السكني والمودة والرحمة •

وهل من حق الزوجة الحصول على مؤخر الصداق ٠٠ ونفقة المتعة ٠٠ وهى نفقة عسام ؟

● الطلاق في الاسلام جعل أصلا لحل مشكلة التضرر في المعاشرة النوجية ، سواء أكان هذا التضرر من جانب الزوجين معا ، أو من جانب أحدهما ولذا فهو أمر مشروع : «وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ، وكان الله واسعا حكيما » (١) • •

والسائل في شرحه الأسباب التي من أجلها عزم على طلاق زوجته غير الميخول بها ، لا يترقب أطلاقا أن يكون هناك وفاق بينه وبين زوجت ، لأن أسباب الخصومة قائمة الآن فعلا بين أسرتيهما ، وهي خصومة لا تتيح الفرصة لعشرة أنسانية كريمة ،

والزرجة غير المدخول بها اذا طلقت تستحق نصف المهر كله المقدم منه والمؤخر الا اذا تنازل الزوج عن حقه في النصف الآخر ، أو تنازل ولى أمرها عنه فيصبح المهر كله لمن كان التنازل لصالحه ويقول كتاب الله في ذلك :

« وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ، الا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح » (٢) •

(٢) البقرة ٢٣٧٠

<sup>(</sup>١) النساء : ١٣٠٠

والمطلقة غير المدخول بها ليست لها عدة • ولذا ليس لها أجر سكن • وليست لها كذلك نفقة على سبيل الوجوب • وبعض المفسرين لقوله تعالى : « وللمطلقات مقاع بالمعروف ، حقا على المتقين » (١) • يرى أنه تستحب النفقة لكل مطلقة سواء أكان مدخولا بها أم لا ، لعموم اللفظ في الآية الكريمة •

\* \* \*

## ★ وتقول احدى الأنسات من الاسكنسية :

انها فتاة مسلمة تؤدى واجبها نحو اش وانها فقدت أباها مند الصغر وتكفلت بها والدتها حتى التعليم الجامعى وهى مدينة لوالدتها بالشكر ولكن تحس منذ وقت طويل بأن أمها لا تعطف عليها ، بل تصاول أن تشوه سمعتها ، وأن تحول دون أن يتقدم لخطيتها أحد ٥٠ وتسال:

هل من حقها أن تتزوج ، رغم معارضة أمها لزواجها ؟

● من الوجهة الفقهية ، ومن جهة صلاحية عقد الزوجية على البنت البكر ، لا شأن للأم ولا تتوقف صحة العقد على موافقتها • فالمراة لا تزوج المراة • وانما ولى المراة في الزواج هو الأب وان علا • • والابن وان نزل •

والسائلة يتيمة فيؤخذ رايها في زواج نفسها للحديث الشريف: « تستأمر اليتيمة في نفسها • فان سكتت فهو اذنها ، وان أبت فلا جواز عليها » • •

ومذهب الحنفية لا يشترط الولى مطلقا · بل لها أن توكل في عقد زواجها غيره ولها أن تزوج نفسها بنفسها للحديث المروى : « الثيب أحق بنفسها من وليها · · · والبكر تستأمر · · واذنها سكوتها » · ·

وعلى أية حال لا تدخل الأم في عقد الزواج على بنتها ٠٠

● ولكن من الوجهة الأسرية والنفسية ينبغى على السائلة أن تعالج سوء العلاقة مع والدتها • اذ معالجة ذلك ليست مستعصية عليها • فالأم مهما قست على ابنتها ومهما أظهرت عدم المودة لها ، فهى في قرارة نفسها ترجو لها الخير وتسعى الى سعادتها ، بالمشاركة في اختيار الزوج الصالح لها •

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٤١٠

ان عاطفة الأمومة أو الأبوة أقصوى بكثير من عاطفة البنوة نصبو الوالدين • والطصريق الى كسب عاطفة الوالدين هو تجنب الغلظة في معاملتهما ، والعناد والتشدد في الحديث معهما ، والاعتذار عن الخطأ ان وقع في العلقة معهما •

والسائلة في كتابها تعترف بفضل أمها عليها منذ الصغر مدد كانت تسعى عن طريق الحياكة في سبيل لقمة العيش ٠٠ التي أن أصبحت مدرسة تأخذ راتباً على عملها واذا لم تنجح السائلة في اعادة العلاقة الطيبة مع أمها فانه من المشكوك فيه : أن تصبح زوجة صالحة يسعد بها زوجها وتسعد هي بزواجها منه ٠

\* \* \*

٣٠ \_ زواج المسلم بالكتابية وآثاره على الأسرة:

مواطن باحدى المحافظات \_ يروى مشكلته كالآتى : \_

هو مسلم تروج بكتابية ، وانجب منها طفلان فى سن الحضائة معسا • وتحت تأثير أهل الزوجة عليها أكره على تطليقها بعد أربع سنوات من زواج سسعيد لم يكدره الا تعصب أسرتها • وهما يعيشان الآن منفصلين : هو بمحافظة أخرى مع طفليها •

ويذكر : أن ارتباطهما النفسى معا باق على أشده ، وأن أيا منهما لا يستطيع الحياة بدون الآخر ، ويريا أن الحل هو أن تشهر اسلامها • وقد كانت على وشك أن تسلم ويسال :

هل يؤمل أن تشهر اسلامها ، وتصبح زوجة له مرة اخرى ، بعد أن أصبحت أم ولديه ؟

یقول الله تعالی :

« وقالت طائفة من أهل الكتاب:

آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ،

واكفروا آخره ، لمعلهم يرجعون ٠

ولا تؤمنوا الا لمن تبع سيتكم » (١) •

<sup>(</sup>١) آل عبران : ٧٢ ، ٧٣ •

فيامر الله في الآية الثانية المؤمنين: ان يطمئنوا فقط في تصديق ما يقال لهم ، الى المتبعين دينهم • فهم وحدهم الذين يصدقونهم في القول ، ويجنبونهم الخداع عن طريقه • ويقاس على الاطمئنان اليهم كذلك في المعاملة ، والعمل ، والحكم ، والخبرة ، والمشورة • واسس القرآن هنا امره بذلك على ما كشفه من خداع المؤمنين ممن ليسوا على دينهم • اذ اوصوا بعضهم بعضا بالعمل على صرف المؤمنين بالقرآن عن قرآنهم فيعلنوا ايمانهم به في وقت ثم يعودوا في وقت قريب لاحق فيكفروا به ، ليدللوا بذلك على ان القرآن لا يستحق ان يتبعه الناس • فاهل العلم ـ وهم اهل الكتاب هنا ـ كشفوا عن ضعفه بعد ان امنوا به ، فارتدوا عنه على اثر ان اتضحت لهم حقيقته • هكذا يكون السلوبهم في خداع المؤمنين ، وفي صرفهم عن الايمان بكتاب الله • •

ولم يزل هذا الأسلوب النفسي في الخداع يستخدم في وسائل الاعلام ، وفي أسلوب تحويل المؤمنين عن ايمانهم ·

● والزواج نوع من المعاملة لأنه عقد كبقية العقود التي تقوم على التكافؤ وعلى وجوب الأداء • ولكنه أكثر خطرا من عقود عديدة • لأنه عقد تقوم عليه اسرة وتنشأ عنه أولاد • فعقد الزواج غير المتكافىء ، كعقد زواج المسلم ، بمن هي من أهل كتاب ، قد يكون خطرا على نشأة الأولاد وتربيتهم ، رغم أن أولاد المسلم من غير المسلمة يعتبرون من المسلمين شرعا • ولكن المسألة ليست مسألة انتماء الأولاد الي الاسلام • أنما هي مسالة الروح الاسلامية التي وراء تنشئتهم وتربيتهم • وكثيرا من الشبان المسلمين الذين تزوجوا بأوروبيات وعاشوا معهن في مجتمعاتهم الاسلامية المعاصرة ، خسروا أولادهم ذكورا واناثا على السواء : أما لاهمال تربيتهم تربية اسلامية ، وقد يكون ذلك عن قصد ، وأما بسبب تعميدهم سرا وزياراتهم المستمرة في خفاء الى الكنيسة •

والسائل لم يداخله شك في مستقبل اولاده من الوجهة الاسلامية ، فهو مطمئن التي والدتهم من هذا الجانب ، ولا يدخل في اعتباره « تعصب » اسرتها الذي يكرره في سؤاله ، واثره في انفصالها عنه ، وإن هذا التعصب قد يؤدى التي ابعاد طفليه عن الاسلام كلية ، وبالأخص أنه لم يعد يعرف شيئا عن الجو الذي يعيشان فيه •

ونحن نرى فى مشكلة هذا السائل ان يطلب حضانة ولديه ، والقانون يعطيه الحق فى ذلك ، ولا ضير عليه فى ان يتزوج مرة اخرى ، فقد يوفقه الله الى من ترضى به زوجا ، وفى الوقت نفسه تعطف على ولديه فى حضانتها لهما ، وحضانتها لولديه هى خير سبيل للحفاظ على اسرته كاسرة مسلمة ،

« ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم » ٠٠ هى المرشد للانسان المسلم فى حياته متى يطمئن ؟ ٠٠ ومن يأتمن ويصدق ؟ ٠٠ ومن يعاشر ويسكن لعشرته ٠

\* \* \*

#### ٣١ - خداع الزوجة لزوجها:

يذكر مواطن: أنه عندما عقد قرائه على زوجته المحالية كان يعتقد أنها يكر • ولكن انكشف الوضيع له فيما يعد • وعندئذ اتفقا معا على أن يبقى سرا يينهما على شرط أن تعود الى أنه وتصلى •

قلما الجبت له اطفالا ، ورات تعلقه باولاده اخدت تسلك المسلك السابق على زواجه بها ، وبالتالي لم تعد تصلى ، كما يقول •

فاضطره ذلك الى أن يسترسل فى الوقوف على ماضيها . وهنا فوجىء بانها كانت متزوجة من قبل بوثيقة شرعية ، وانها طلقت من زوجها ولم يثبت هذا الطلاق فى السجل الرسمى ، والماذون الذى حضر الطلاق توفى ، ويسال الآن :

## (١) ما هو وضع أولاده الآن؟ أهم أولاده شرعا؟

(ب) وهل يطلقها ، علما بأنه لو طلقها لساله اقاريه عن أسباب الطلاق وهي أمر سرى حتى الآن ؟

● ان المشكلة في جوهرها غير هذا ، وذاك · ان المشكلة : كيف يربي اولاده مع وجود امهم في عصمته ، أو مع وجودها عند طلاقها منه ؟ هي زوجة عابثة وقعت تحت تأثير ما يسمى « بتحرير المرأة » · فهي تصدق ما يقال ، وما يكتب في كثير من الأحيان عن أن الاتجاه الجديد للمرأة : أن لا تحفل بقيم انتهت وتغيرت ، وأن لا تأخذ بمقايس الماضي فيما يسمى « العفة » مثلا · فلم تعد « البكارة » والمحافظة عليها قبل النزواج امرا جديرا بالاهتمام · ولم تعد الخيانة الزوجية « مع صديق » سببا من الأسباب التي تخرج المرأة العصرية عن أن تكون جديرة بالاحترام ·

ويوم أن ندمت هذه الزوجة وبكت أمام زوجها على فعلتها قبل الدخول بها عندما اكتشف انها ثيب ، كانت تسترضيه فقط للسكوث عنها والتستر عليها في هذا الوقت الحرج بالنسبة لها مؤقتا ، ولم يكن بكاؤها ولا ندمها : المارة على توبة صادقة تكون بعدها زوجة وفية واما صالحة لأولاده ، وصلاتها كانت للخداع ، حتى ظنت أنها بانجابها الأولاد ثم بتعلق زوجها باولاده

وارتباطه بهم نفسيا: أنها أصبحت متمكنة منه • وهى اذن ليست بحاجة الى صلاة ، وليست كذلك فى حاجة الى رضاه عن مسلكها • فانطلقت كما كانت ، فى ضلل التوجيه المسموم الذى يدعو الى التحرر من القيود التى تقف فى سبيل الرغبة • ورغبات النفس هو هواها وشهواتها •

● ان الأولاد هم أولاده شرعا · لأنها انجبتهم معه في فراشه · والولد للفراش كما يقال · فهم ولدوا في ظل عقد زواج صحيح ، رغم أن طلاقها من زوجها السابق لم يسجل في وثيقة رسمية · اذ العبرة بوقوع الطلاق · وقد طلقت فعلا بشهادة شهود وتوفى المأذون قبل تسجيله ·

والسائل يرى الحرج في مشكلته: انه لو طلقها الآن كعلاج، وكوسيلة للتخلص من سلوكها وعبثها لاضطر الى الافصاح عن أسباب الطلاق لأهله واصحابه وهي أسباب في نظره غير مشرفة، وبالتالي تسيء الى مستقبل الأولاد ولكن اذا كان الطلاق هو العلاج في نظره فانه يمكنه أن يطلقها وليس هناك من الأهل والاصدقاء من يحمله على توضيح أسباب طلاقه و

ونحن لا نرى - اذن - حرجا في تطليقها من جانب السرية والعلنية لأسباب الطلاق • ولكن الحرج : كيف يضمن تربية أولاده تربية أمينة في ظل بقائها كزوجة ؟ سواء مع وجود زوجة أب لهم ، أو مع وجود ذات صلة قريبة بأبيهم ؟

هل ننصح الآن : الزوج بالتفاهم مع زوجته من أجل الأولاد ؟ هل ننصحه بدفع الشكوك والريب جانبا وعدم الاشارة في حياتهما اليومية الى شيء من الماضي حتى لا يؤذيها في احساسها وكرامتها ، ان كانت لها بقية من كرامة واحساس انساني ؟

ان اختبار هذا النصح وقيمته يعود الى تقدير الزوج نفسه · فالزوجة ككل انسان آخر تتأثر ايجابا أو سلبا بأسلوب معين من المعاملة دون أسلوب أخر ·

ولعل الله ييسر الأمر بين السائل وزوجته ، ويبقى للأولاد : حنان الأم ، وريادة الأب · فهم فى حاجة الى الحنان والقيادة الصالحة معا ، قبل حاجتهم الى الطعام والملبس ·

أما الطلاق فهو أخر سبيل لرفع الأضرار في الحياة الزوجية : « الطلاق مرتان ، فامساك بمعروف ، أو تسريح باحسان » (١) • • صدق الله العظيم •

\* \* %

٣٧\_ الزوجة الثانية بعد وفاة أم الأولاد :

يقول مواطن باحدى المحافظات:

رُوجِته توفیت منذ تسع سنین ، وأنجب منها ثلاث بنات ، وولدا ، أما البنت الكبرى فتروجت وأنجبت ، والصغرى طالبة باحدى الكليات ، والوسطى في المنزل تدير شئونه وأما الوك فهو مهندس زراعى .

وعملا بمشورة ابنته الكبرى تزوج امراة أخيه بعد وفاته · وحمد الله على زواجه منها · ولكن تم زواجه منها في غيبة ولده المهندس الزراعي ، فلما عاد وعلم غضب وحمل أباء على تطليقها فطلقها ·

واقترح عليه الأولاد أن يتزوج من قريبة لوالدتهم وهى ريفية · فتزوجها ، ثم ضاق بها درعا وعادت الى أهلها وعاد هو الى الزواج مرة تأنية بمطلقته ، فقاطعه الأولاد بعد أن تأروا عليه · وهو يسال : افتوتى في أمرى ؟

● والسائل اذ يستفتى يطلب الرأى: كيف يجمع بين امساكه لزوجته التي كان قد طلقها ، وعودة أولاده اليه وانهاء مقاطعتهم اياه ؟

الأولاد يحرصون على أن يكون بيتهم - وهو بيت والدهم - مسكونا بذات قرابة قريبة لوالدتهم ، تكون بديلا وعوضا عنها ، ويرجعون اليها في شئونهم الخاصة ، كما كانوا يرجعون الى والدتهم فيها على عهد حياتها .

ووالـدهم يحرص على أن تكون الزوجة التي يقيم معها ذات صلاحية يحس معها أنها تبادله الاطمئنان والمودة والعطف ·

وكل من الطرفين ينظر الى الوضع الجديد من زاوية خاصة • وهى زاوية المصلحة الشخصية ، والاحساس الشخصى • وليس بين الزاريتين التقاء ، طالما الاحساس الشخصى هو المتحكم في القاء النظرة •

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٩٠

والسؤال الآن: هل سيضار الطرفان ، أو يضار أحدهما ١٠٠ أكثر ، بالوضع الجديد ؟ الابنة الكبرى ـ وهي متزوجة ولها أولاد ـ ستشغل نفسها بزوجها وأولادها وبالتالي سيكون اهتمامها ببيت أبيها ، قليلا • وبالفعل عندما أشارت عليه فيما مضى بأن يتزوج امرأة عمها التي طلقها أبوها وأعادها ثانية الى عصمته ، كانت تفكر في بيتها الخاص أكثر من تفكيرها في منزل الأسرة •

والولد المهندس الزراعي سيشغل نفسه في الوقت الحاضر بالبحث عن زوجة أو عن مصلحة خاصة في وظيفته ولا يعنيه من أمر والده الا بمقدار ما ينجز مصلحة له تعود أن ينجزها معه • وفي هذه الحالة ـ وهي حالة القاطعة ـ لا يقصر والده في شيء يريده •

والشقيقتان : طالبة الكلية ، والقائمة بشئون المنزل يمكن لزوجة أبيهما أن تكون على وفاق معهما • وبالأخص أنها تعلم أن زوجها حدب على صلته باولاده جميعها وبالأخص هاتان الشقيقتان • فهى من جانبها تبذل كل ما في وسعها لجذبهما نحوها •

وبعرور الأيام ستتراخى القطيعة · ولكن الوالد سيظل يحس بها · لأن العلاقة بين الوالد وأولاده ليست متكافئة عادة · فهى أقوى من جانبه · ولذا لم يوص القرآن الآباء بالاحسان الى الأولاد . اعتمادا على الاحساس الطبيعى المتوفر غندهم نحو أولادهم · وانما حذرهم من بعضهم وأوصاهم بعدم الافتتان بالبعض الآخر ·

فيقول: « يا أيها المدين آمنوا: ان من أزواجكم واولادكم عدوا لكم فاحدروهم، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا قان الله غفور رحيم • انما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم » (١) • • مما يدل على أن علاقة الأولاد لا ترقى في مستواها وقوتها الى علاقة أبائهم بهم •

ومن هنا على الوالد أن يتقدم خطوة أو خطوات في سبيل التفاهم مع أولاده لانهاء مقاطعتهم من جانب ، والاحتفاظ بزوجته التى يؤثرها من جانب آخر • والتوفيق بين الأمرين ليس عسيرا • فالبنت الكبرى تستطيع أن تكون بمثابة الأم لشقيقتيها في الوقرف على أسرارهما واعطاء المشورة لهما ، والابن المهندس يستطيع أن يكون رفيقا لوالده وصاحب رأى عنده • وبذلك تجتمع

<sup>(</sup>١) التغابن : ١٤ ، ١٥ ٠

الأسرة من جديد · والزوجة المفضلة عند الوالد الآن ستبارك حسن العلقة بين الجهيع لأنها ليست ذات شوكة وتريد أن تحتفظ فقط بأبيهم كزوج بعد ما مات زوجها وهو الفود وبعد أن عادت ثانية الى عصمته وعرفت مدى تأثير الأولاد عليه ·

ورأينا اذن : أن السعى الى التوفيق يجب أن يكون من جانب الوالسد أولا • وعلى الأولاد أن يدركوا أنهم أقوى من أبيهم فى الاستغناء عنه ، وأنه مر بحاجة الميهم : هو بحاجة الى أن يتقرى بهم ، ويعتز بهم ، ويستند اليهم فى ختام حياته •

\* \* \*

٣٣ ميرء السلوك والتصرف يحرج علاقتها بأولى الرحم:

سيدة باحدى المحافظات - تشرح:

(أ) أنّ علاقتها بجدتها وأخوالها الثلاثة علاقة سيئة ، بسبب ماض بغيض لها وقد رجعت الى الله ، ومع ذلك لم يرجع أقاريها الى مودتها ، رغم انها وسطت بعض وسطاء الخير في ازالة سوء التفاهم بينها وبينهم.

وتسال : هل في استمرار المقاطعة معصية للخالق ؟

- (ب) ثم تطلب معرفة رأى الاسلام في زوجة تريد أن ترتدى الزى الاسسلامي وزوجها يعارضها في ذلك معارضة تامة ، كما أنه لا يؤدى الصلاة ؟
- (ج) واخيرا تسال عن حكم الشرع فيما لو أقرضت أصحاب المحاجة من مال روجها بدون علمه ، ورغم أنها تعرف : أنه يعارض مبدأ الاقراض للمال على العموم ؟
- (1) لا شك أن مسلك السائلة في الماضي ـ وهو مسلك مشين قد أغضب اصحاب رحمها من الجدة والأخوال ، بحيث أنهم كانوا يتأسفون على وجودها بدلا من أن يسروا بها بينهم وبالأخص الجدة وليس من السهل ولا في الوقت القصير : أن يزول الأثر البغيض من نفوسهم المسدى خلفه طيشها وحماقتها •

ولكن ليس معنى ذلك أن يصر أصحاب رحمها على مقاطعتها • فقد يتسبب الاصرار فى يأسها ، وبالتالى قد يدفعها من جديد الى مغامراتها السابقة فتسوء سمعتها كما يضارون هم أيضا فى وضعهم الاجتماعى بسبب سمعتها

السيئة ، بل يجب عليهم أن يتقبلوا تربتها ورجوعها الى الله فى سلوكها • فليس هناك انسان لا يخطىء • والذى يتوب بعد خطأ ارتكبه هو الفضل من ذلك الذى يخطىء ويعاند فى بقائه على الخطأ •

فاذا عاد أولوا رحمها وعدلوا عن مقاطعتها كان من اليسير عليهم أن يوجهوها التوجيه السليم • وكان من السهل عليها كذلك : أن تتقبل مشورتهم • ثم فى وجودها بين أحضائهم تضمن كفالتهم لحياتها ومستقبلها • وبذلك تسير بخطى ثابتة فى طريقها وتستطيع أن تدفع عن نفسها الآن ما كان يحملها على الانزلاق فيما مضى •

وهكذا : عدم مقاطعتها من أولى رحمها هو الحل الاسلامى الذى يرضى عنه الله اذ كل ما يقوم المعوج ، ويحول دون الانحراف ويزيد فى تماسك الأسرة يرضى عنه الله ويجزى عليه بالحسنى •

(ب) أما شأن الزوج الذي يمنع زوجته من ارتداء الذي الاسلامي ـ وانا افهم أن الزى الاسلامي هو كل زي لا يكشف عن بدن المرأة ولا يجسم بعض هذا البدن ، ولا يجعله مثيرا للفتنة وملقتا لنظر الرجل - شان هذا الزوج شأن كثير من الأزواج في مجتمعاتنا الاسلامية • فالكثير من هؤلاء الأزواج فى المجتمعات الاسلامية المعاصرة قد يتباهى بالخروج مع زوجته الى الشارع ال الذهاب معها الى المجتمعات العامة ، وهي متبرجة تلفت الأنظار بتبرجها ، وبالأخص اذا كانت ذات قوام جميل · ذلك لأن المجتمعات الاسلامية المعاصرة مجتمعات تطغى فيها المادية ، وتنحسر عنها القيم الانسانية • فالزوج الآن قد لا يريد أن تقسوم زوجت بعفتها وحسن مسلكها ، وقيامها بدور الأمومة الصالحة والزوجة الحميدة ، وباسهامها في اطمئنان الحياة الزوجية واستقرارها ، وفي المودة في المعلقات بين افراد الأسرة • وانما يرضيه من زوجته أن تثير فتنه الرجال بزينتها وملبسها ١٠ اذ هنا يتاكد أنه قهد تزوج بامراة كان يمكن أن يتخاطفها الرجال دونه • فهو انن مادى ترتضيه المظاهر المادية · وقلما تؤثر في نفسه المعاني الانسانية التي هي أبقى وأبلغ تأثيرا في حياة الانسان · والحديث القائل : « تنكح المرأة : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ( أي أن الشأن في اقبال الرجل على الزواج من المراة هو الجانب المادي لها وهو جانب المال عندها أو الجاه ، أو الجمال فيها ) فاظفر بذات الدين ( اى فتش عن صاحبة الخلق والدين وهي التي تمثل القيم الانسانية في سلوكها وموقفها وفي نظراتها الى الحياة ) تربت يداك ( فان لم يظفر الانسان بزوجة صالحة تمثل القيم الانسانية أولا فالمصير: أن يشقى في حياته الزوجية بسبب أو بآخر ، كما يشقى الفقير الذى لا تعلك يداه شيئا ، ٠٠ هذا الحديث يصور الاتجاه المادى يوم يغلب على الانسان في اختيار زوجته ·

وتتأكد مادية الاتجاه عند أمثال هؤلاء الازواج الذين لا يرضون لنسائهم 
٠٠٠ أن يلبسن ما يستر عورة المرأة - وعورتها هو بدنها كله - انهم لا يؤدون 
الصلة فضلا عن أية عبادة أخرى كالصوم ، والزكاة ، أن أمثال هؤلاء 
الازواج يريدون أن يشاركهم الآخرون من الرجال والشابان : الاعجاب 
بزوجاتهم عندما يضرجن متبرجات .

وعندما يدركون أن الزوجة فقط: تتزين له وحده ٠٠ ويعجب بها دون مشاركة أحد سواه ٠٠ عندئذ يسعدون بزوجاتهم اذا طلبن أن يلبسن ما يستر عوراتهن ولا يتحن المفرصة لتجسيم أبدانهن ٠ كما تطلب السيدة الجارة هنا ٠

(ج) وأخيرا: الحكم الشرعي فيما تقرضه السائلة من مال زوجها بغير علمه لأصحاب الحاجة ، رغم أنها تعرف أنه لا يوافق على مبدأ الاقراض على العموم هو: أن عملها هذا غير جائز شرعا. لأنه تصرف في مال الزوج بغير رضاه ، ومع معارضته ، فلو أنها أخذت مثلا من ماله في حاجة لها ، من غير علمه لا يكون حراما ، لأن نفقتها من مال زوجها واجبة ، ولكن أن تقرض الآخرين من ماله فانها تعرضه للضياع ، كما تتسبب في احراجه في علاقتها به ، ومهما كانت حاجة الآخرين الى المال فان المحافظة على مال الزوج من مسئولية زوجته ، فالذوجة راعية على بيت الزوج وأهله ، وهي مسئولة عن رعيتها ، ويزيد من مخالفتها لحكم الله : أنها تعلم أنه لا يوافق ، لو علم على الاقراض .

 $\star\star\star\star$ 

٣٤ ـ ام تسعى لتطليق ابنتها لعقم زوجها :

والدة ساحدى المحافظات - لبنت متزوجة ، تقول :

ان ابنتها متزوجة منذ سنة ونصف ، لم تنجب ولدا • وسنها الآن أربع وعشرون سنة • وبمراجعة الطبيب المختص ، وبعد عمل التحاليل اللازمة لكل من الزوجين اتضح للطبيب : ان الزوج مصاب بالعقم • وعندما استقر رأى الطبيب على هذا الراى تفكر ام الزوجة في اخذ اقرار على الزوج بمفسارقة ابنتها اذا لم يوجد عسلاج لعقمه • وتسال الأم الراى في جواز ما تفكر فيه شرعا ؟ •

الزواج له هدفأن في نظر القرآن :

● المهدف الأول: النسل وانجاب الاطفال • فالله سبحانه يمتن على الانسان بأن جعل من الطبيعة البشرية الواحدة: نكورة وأنوثة ، وجعل من هذه المزاوجة بنين وحفدة ، اذ يقول تعالى

« والله جعل لكم من انفسكم ازواجا ،

وجعل لكم من أزواجكم بنين ، وحفدة » · · (١) ·

فالله هذا يتحدث عن نعمتين أنعم بهما على الانسان ، وهما نعمة النسل واستمرار بقاء نوعه ، ونعمة التمكن من هذا الاستمرار بخلق فصيلة الأنوثة وفصيلة الذكورة من نفس الطبيعة الواحدة التي لها الخصائص الانسانية فالزوجية التي يعتمد عليها الجنس البشري في انجاب الأولاد ، وكثرة النسل واستمراره ، هي الزوجية في الطبيعة البشرية بين الذكورة والأنوثة منهما واذا قيل بعد ذلك : ان هناك زوجية أخرى بين طبيعة الأنس وطبيعة الجن ويجوز أن يكون هناك اقتران بينهما ، وبالتالي انجاب ونسل منهما ، فهذا القول يحتاج الي مراجعة وعلى كل حال لم يمتن الله على الانسان الا بنوعية الذكورة والأنوثة من طبيعته هو الخاصة ، دون الزوجيسة من طبيعتين مختلفتين انسانية وغير انسانية و

● والمهدف المثاني: من أهداف الزرجية في نظر القرآن: السكني والاستقرار النفسي والمودة ، والرحمة بين الزرجين ، والهدف الأول وان كان يحقق للزرجين ما يلحق بهما وما يعد استمرارا لهما من بعد وهو الأطفال ، فهدا الهددف التساني يحقق ما يتصلل بذاتيهما ، ما يتصل باطمئنانهما وراحتهما ماديا ونفسيا ، وما يحقق بينهما المودة والتعاطف ، والمساندة في الزمات الحياة والانسان اذا توفرت له هذه المعاني وابتعد عنه القلق والخوف ، وعيش في كنف الله ورعايته ، كما يعيش سعيدا في دنياه ،

● وأم الزوجة ـ وهى السائلة هنا ـ التى تقصر هدف الزوجية على النجاب الأطفال وحده ، تتغاضى عن الهدف الثاني الذى جاء به القرآن ، والذى ربما يعتبر أهم هدفى الزواج .

<sup>(</sup>١) النحل : ٧٢ ·

● وبعد ذلك : لابد أن ندخل « ارادة اش » فيما يقع فى هذا الكون •
 فاش مالك السموات والارض • ويقول القرآن فى هذا الشان :

« شه ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء ٠٠ يهب لمن يشاء انانا ،

ويهب لن يشاء: الذكور،

أو يزوجهم ذكرانا ، واناثا ،

ويجعل من يشاء عقيما ، انه عليم قدير » (١) • •

فقد لا يكون العقم مرضا · ولكن مشيئة الله تقضى لسبب من الأسباب بتأخير الانجاب فترة تطول أو تقصر · وجعل عدم الانجاب شرطا لمنسارقة الزوج زوجته : تدخّل في أمر يخص الزوجة وزوجها وحدهما · وغالبا يكون الهدف من جانب الزوجة من الانجاب هو الاحتفاظ بالزوج في علاقة زوجية والحيلولة دون الطلاقي منه · وربعا يكون عدم انجاب الزوج سببا كذلك في احتفاظ الزوج بزوجته ، وحرصه على البقاء معها ، طالما توفر له الاطمئنان في الحياة والمودة في المعاشرة بينهما وان لم يكن لهما ولد ·

- أما من الوجهة الفقهية فجعل عقم الزوج سببا من أسباب فسخ عقد الزوجية: غريب عن الفقه الاسلمى · فالسدى يفرق بين الروج وزوجته بعد الدخول بها اما طلاق الزوج لها ، واما سبب آخر يبطل من جانبها العقد · كعدم استطاعته على المعاشرة ، أو عدم قدرته على الانفاق عليها ، أو ظهور أنه غرر بها وخدعها · ومعنى ذلك أن يبطل العقد : أى يكون سسببا من جانبها لطلب ابطال العقد ، فان رضيت بتى العقد قائما ·
- والأولى بالسائلة ـ وهى الأم هنا ـ أن تترك ابنتها وزوجها فترة أخرى ولا تضيق عليهما بما يعقد حياتهما · والخير للانسان فيما يختاره الله ·

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۶۹ ، ۵۰ ،

٣٥ ـ حيرة بنت في صلتها بابيها لاحساسها بعدم العطف منه:

تقص احدى الأنسات وقد تخرجت من احدى الكليات الجامعية مشكلتها فتقول :

ان اباها انفصل عن والدتها في سن مبسكرة لها ، ويقيم مع والدتها فعنيت بها الى أن تخرجت من الجامعة • وتذكر لوالدتها أنها وفضت الزواج عدة مرات كي تتفرغ الى تربيتها • ولا تذكر لأبيها الا أنه سارع للزواج بعد طلاق أمها ومن جامعية ، بعد أن حمسل على مؤهل جامعي بفضل معاونة والدتها له في الحصول عليه ، والا أنها كذلك لم تر منه اطلاقا ما تحس معه حنان الوالد وعطفه على ابنته طول المدة التي عاشتها حتى الآن •

وهى تسأل الآن - بعد أن تقدم لخطبتها شاب ترضى منه خلقه ورجولته . وهو مهندس ، وقريب لوالدتها - هل تقبل الزواج منه ، رغم معارضة أبيها بسبب هذه القرابة • فقد بلغت من السن ومن الاستقلال في الحياة ما يجعلها تحسن الاختيار • أم تتبع رأى أبيها رغم مقاطعته لها ؟

■ مطلوب من الوالد أن ينظر إلى المسألة هذا نظرة موضوعية • مطلوب منه أن ينظر إلى الشاب المهندس الذي تقسدم لخطبة أبنته والتنى أنتهت من التعليم الجامعي : هل له الصلاحية والأهلية لزواجها أم لا ، بغض النظر عن قرابته أو عدم قرابته لأمها • فالنظرة الموضوعية هي الأقرب إلى تحقيق ما فيه المصلحة لابنته •

ان ابنته وقد بلغت الثالثة والعشرين عاما من عمرها لا تنتظر الآن عملا تؤجر عليه ويتفق مع مؤهلها الجامعي بقدر ما تنتظر زوجا يشاركها الحياة ويكون معها اسرة جديدة هي ربتها وهذا بحكم الفطرة البشرية فصدها عن الزواج بكفء لها ، كما تعتقد ، يثير في نفسها الحقد على ابيها لائه منع عنها من ترضاه بسبب شخصي ، وهو كراهته لامها واقاريها ومصائر الشباب والأولاد لا يبت فيها بالعاطفة وحدها وكما يجسم هذا اللحقد عندها أنها لم تر منه طول حياتها ما يدل على عاطفة الأبوة نحوها فهي لا تذكر له مرة واحدة أن سأل عنها ، أو جاملها بزيارة أو هدية ، أو عفي بشأن من شبئونها وهي تلميذة أو طالبة ، وتذكر بالخير لوالدتها : اهتمامها بها ، وانها كرست حياتها ووقفتها على تربيتها ، وحربت نفسها من حياة ذوجية أخرى تنظع اليها عادة : من هو في سنها بعد الطلاق إ

اليس الأولى للوالد الآن : أن يكسب أبنته بيعد أن لم تر منه في الماضي الطويل صورة من صحور العاطفة الأبوية ، وبذلك يقنعها بأنها لم تزل في

رعايته ؟ • وسهل عليه أن يفعل ذلك ، أن هو تناول موضوع مستقبلها مع خطيها المهندس بصورة جدية مجردة عن أحساس الكراهية لأمها •

ان الآباء يجب ان يكونوا كبارا في المعاملة لأبنائهم ، وفي النظرة الى شئرنهم ٠٠ يجب ان يبتعدوا عن ضيق الأفق ، والحساسية التي تسبب لهم ضيق الصدر ٠

● أما المكم الشرعى الذى تطلبه السائلة منا هنا: وهو جواز عقد قرانها ، متجاوزة براى والدها في خطيبها هنا ، وبدون اعتماد على ولايته ، فراى ابى حنيفة أنه لا يشترط الولى مطلقا في عقد النكاح ، ومعنى ذلك انها ليست في حاجة التي موافقة والدها ولا التي ولايته في العقد ، بل لها أن توكل غيره فيه ، ولها كذلك أن تزوج نفسها ، لحديث : « الثيب أحق بنفسها » ، ، وتقاس البكر على الثيب في الحكم هنا ، ويؤول الحنفية من أجل ذلك ، الحديث الوارد عن عائشة رضى الله عنها فيما ترويه عن الرسول عليه السلام في قوله : « لا نكاح الا بولى ، ، ، بمعنى : لا نكاح كاملا الا بولى ،

والفقهاء الذين يشترطون « الولى » في عقد الزواج ، وكيلا عن الزوجة ، يقصدون التاكد في صحة اختيار الزوج • فريما رغبة المراة الملحة في الزواج تنفعها التي سوء الاختيار وتضار به ، بعد ذلك ، والولى في الزواج هو الأب وان علا والابن وان نزل التي آخر عصبة الميراث •

وهكذا: لا تمتاج السائلة الآن: بناء على رأى المنفية - في اتمام عقد قرانها على من ترضاه، الى الوالد سواء في ابداء رأيه، أو في الولايسة عنها ٠

ولكن علاج الأمور الأسرية ـ ومنها الزواج ـ يجب أن يستهدف دائما :

ترابط أفراد الأسرة ، وابقاء المودة والمعبة بينهم ، فقد يكون رأى الفقه ـ كما

هنا ـ علاجا للشرعية والاباحة ، ومع ذلك هل لو عقدت السائلة الآن قرائها

وتركت الآب في موقفه وفي نظرته الي خطيبها ، تكون قد حافظت على ترابط

إلاسرة والمحبة بين افرادها ؟ أن الجواب بالقطع : لا ، ولذا يجب السحبي

من جانب السائلة لاقناع والدها بخطيبها ، كما يجب من جانب الوالد : أن يتفهم

وضع ابنته بعد أن انتهت من الدراسة وتعيش الآن مع أمها ، يجب أن يفهم

انها تريد الآن أن تعيش مع رجل في العلال كما يقال ، فأذا سعت السائلة

وسعى أبوها الى ما يجب على كل منهما ، يضيف كل واحد منهما عندئذ الى

د الشرعية ، في فقه الفقهاء : ما يقوى العلاقة بينهما ، وبالتالى ما يقوى

روابط الأسرة والمحبة بينهما وبين أبيها . وكذلك مستقبلا بينهما وبين خطيبها وربما مع أمها كذلك •

\* \* \*

٣٦ ـ أم تدعو ابنها لتطليق زوجته ، رغم حبـ لها :

أحد المواطنين • • متزوج ، وله أربعة أولاد من زوجته ، وتسكن أمه معه ومع زوجته • والأم تهدده بالخصام والمقاطعة الى يوم الدين ، أن لم يطلق زوجته أذ أنها لا تحبها ، رغم أنها بنت أخيها •

ويسال الآن وهو في حيرة من امر نفسه: ايمسك عليه زوجته لأنه يراها دات صلاحية كما يراها طيعة ، ام يسرحها ويطلقها ارضاء لأمه ؟

● مثل هذا الزوج السائل كثير في حياتنا الشرقية • ومشكلته مشكلة لا تنتهى ، ولا يعتقد أنها ستختفى من حياتنا في القريب • لأننا نتوارثها جيلا بعد جيل ، ولا نقف عندها قليلا ونصل الى حل لها بعد تحليل عناصرها ، وتوضيح نظرة الاسلام الى الزوجة والزوجية • • والى علاقة الولد بأمه أو بأبويه معا • هناك اذن نوعان من العلاقة • ولكل نوع منهما مسئولية :

● نوع العلاقة الزوجية : ويحكم هذا النوع من العلاقة قوله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة » (١) • • فالآية هنا تجعل هدف الزوجية الذي يجب أن يسعى اليه كل من الزوجين : السكنى والاطمئنان بينهما • • والمحودة من جانب كل واحد للآخر • • والرحمة من القوى منهما للضعيف بينهما والزوجة لا تقل مسئولية عن رعاية أهل الزوج في بيته ، عن الزوج نفسه : « ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالامام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم ، رعبد الرجل (خادمه) راع على مال سيده وهو مسئول عن رعيته » (٢) ٠٠٠ وهو مسئول عن رعيته » (٢) ٠٠٠

والنوع الآخر من العلاقة : علاقة الولد بوالديه ، وبأمه ، ويحكم هذه العلاقة قرله تعالى : « ووصيتا الانسسان بوالديه : حملته أمه وهنا عسلى وهن

<sup>(</sup>١) المسروم: ٢١٠

<sup>(</sup>٢) كتاب التاج جـ ٣ بالامارة والقضاء ص ٤٩٠

وفصاله في عامين أن أشكر لى ولوالديك ، إلى المصير · وأن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ، وصاحبهما في الدنيا معروفا ، وأتبع سبيل من أثاب إلى » (١) · ·

قالولد مطلوب منه هنا في هذه الدائرة مع الوالدين أن يحسن اليهما في المعاملة وفي القول ، وفي المعاشرة • ولكن طاعته لهما محدودة : لا تتجاوز المحلال الى المحرام ولا تتجاوز المباح الى المعصية • ومعنى ذلك أنه لا يطيع المرهمة أذا طلبا منه الشرك باشأو أذا كان يخرجه عن سبيل من أتاب الى أش • والمنيب الى أشهو ذلك المؤمن به الذي يسلك في حياته وفق أوامره ونواهيه •

وأم الزوج هذا اذا كانت تأمره بأن يطلق زوجته بينما هو يراها طيعة ، وذات أهلية للزوجية وتربية أولاده منها ، فانما تطلب منه أن يخالف سبيل من اثاب إلى الله تعالى ٠٠٠ وتطلب منه أن يتجاهل أهداف الزوجية ومسئوليته عن الزوجة : أن يتجاهل السكنى والاطمئنان ، والمودة ، والرحمة بالزوجة • ولذا يقال : أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ، ولا ترك فريضة على الأعيان • وتلزم طاعتهما فقط في المباحات • فلا طاعة لهما فيما هو معصية لله ، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم •

والمطلاق لا ينبغى الا لسبب شرعى · وليس منه مجرد طلب الوالدين · فانهما غالبا يكرهان الزوجة من غير شيء · والحديث الذي يقول : « الجنة تحت اقدام الأمهات ، يعنى فقط تكريم الله جل شأنه للأم · ولكن لا يعنى اطلاقا : انه يحل للأم أن تتجاوز الحدود ، وتنتهك الحرمات ، وتامر بما يغضب الله ، وتهدد ولدها من وقت لآخر بما يضعه امام صعوبات في حياته ليس من السهل عليه اجتيازها ، كمشكلة طلاق الزوجة هنا ·

وحكم الله هذا واضع وهو أن الزوج عليه واجب نحو زوجته أمام الله ، وليس أمام أمه • والذى سيحاسبه على مسئوليته هو المولى جل جلاله ، وليست أمه • فالزوجة الصالحة الطيعة نعمة من الله • وشكر الزوج على نعمة الله عليه هنا ، هو امساكها والعمل على الاحسان اليها كزوجة ، وكام ، وكراعية لبيته •

وأن الأوان لأمه ، وللوالدين ، وللمتسلطين على رقاب العباد : أن يعلموا أن ما جاء في كتاب الله هو وحده هداية للناس جميعا ، وأنه السبيل السـوى

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> لقسان : ١٤ ، ١٥ ٠

لرضاء الله ، وأن « الأنانية » و « حب الذات » و « كراهية » الآخرين هي طريق الشيطان •

آن للأم أن تلتزم الصمت في شأن زوجة الابن ، وأن لا تتدخل الا بالمعروف والا بما يعيد العلاقة بين الزوج وزوجته الى الوضع الطبيعى · آن لها أن تفهم أن معاملة ولدها لها بالحسنى أمر مقرر شرعا لا نكران له في شيء ، كما آن لها أن تعلم أن المستقبل للزوج وزوجته والأولاد منهما ، وأنها هي ضيفة عليهما فقط · ولذا يجب أن تعرف حدود الضيافة ، وأن تمارس النصح لهما في هذه الحدود ·

ان الزوج ولدها لا شك في ذلك • ولكنه اصبح زوجا لغيرها • فلتسلك المسلك معه ومع زوجته المبذي يجعلها تحس : بانه انتقل الى غير دراعيها واصبحت مسئوليته تتجه الى انسان اخر • هو انسان المستقبل في حياته •

كفى للأمهات أنهن مارسن « الأنانية » فى سن الطفولة لأبنائهن ، وفى سن المراهقة • فليتركن لهم الاختيار والحرية فى صياغة أسرهم الجديدة بما يعود عليهم بالخير والمصلحة • والله ولى التوفيق •



٣٧ - زوج يسىء معاملة زوجته عن طريق أولاده من غيرها:

تسأل سيدة باحدى المحافظات:

هل يحق لها طلب الطلاق من زوجها الذى رضيت بالزواج منه ، ومع علمها بانه له أربعة أطفال من غيرها ، بناء على اساءتهم اليها ونظرتهم لها على أنها البديل عن الخادمة في المنزل ، وقد اتضح لها أن هذه الاساءة من الأولاد حكما تذكر السائلة – بوحى من أبيهم • وقد كانت ترجو أن احسانها في تربيتهم : سيقابل بالشكر على الأقل من الزوج • وليس لها من الجزاء الحسن الا ما ينتظرها من الله جل جلاله •

● ان السائلة عندما قبلت الزواج من زوجها كانت تعلم المشكلة التى ستواجهها وهى ليست مشكلة القيام بشئون الزوج • وانما مشكلة «الملاءمة» بينها وبين أولاده معها ومعه: كيف تحتفظ بميوله الطيبة نحوها • • فلا تتأثر يوما ما بعواطفه نحو أولاده • • • كيف تبقى زوجة تحس بحب زوجها وبحب أولاده لها ، معا ؟ واحتفاظها بعواطف الزوج نحوها كان يقوم فى نظرها على

أمل: أن الزوج سيشاركها الرأى فى توجيه الأولاد وأنه من جانبه سيقوم بتنفيذ الرأى نحرهم الذى سيتفقا عليه معا · وبذلك تسهل مهمتها تجاه الاولاد · ولكن يبدو أن الزوج دخل فى علاقته بأولاده بثقل « العاطفة » الأبوية فتحيز لهم ، وسمع منهم · وهم من جانبهم أحسوا بالعاطفة المتميزة من أبيهم نحوهم فتدللوا ، وافتروا بالتالى كذبا على زوجة أبيهم عندما يتحدثون معه عن علاقتهم بها كى يحملوه على المزيد من التحيز فى عواطفه وفى تصرفاته · وبقدر ما يتحيز ضد الزوجة ، حتى تصبح فى نظره ونظر الاده : العدوة لهم فى الأسرة ·

وبدلا من أن يكاشف الزوج زوجته بالأمر ، في غيبة الأولاد طبعا ، وبدلا من أن يتفاهم معها ويساندها فيما تحتاج الى مسندته ، ويرشدها الى الخطأ في التوجيه أن اتضح لهما معا : أن هناك خطأ ، يوعز الى الأولاد في غيبة زوجته ، بأن يواجهوها بالاساءة وبأن يتحاملوا عليها ويغلظوا لها القول في ردهم عليها و فاذا اشتكت له الزوجة سكت دون أن يعتذر عنهم ، رديما رد عليها بما يجعلها تحس : أنها لم تعد زوجة لها حقوقها في منزل الزوجية وفي معاشرة الزوج ، وعندئذ لا تفكر الا في أمر واحد ، وهو طلب الطلاق دفعا للضرر ، وهي لا تطلب الطلاق الآن لتثير رغبته في الاحتفاظ بها ولكن لتتخلص مما هي فيه من وضع ، فلا هو وضع الأم ، ولا وضع الزوجة مع الزوج ، ولا هو وضع المربية مع الأولاد ، بل أشبه بوضع المستأجرة لتدبير المنزل : توجد اليوم ، وتخرج غدا ،

● ان السائلة أن تطلب الطلق تجنبا المضرر والمحرج الذي هي فيه الآن ١٠ ان لها الحق في أن تختلع ٠ والخطع هو الطلاق من الزوج أو من القاضي عنه في مقابل تنازل الزوجة عن المهر كله أو بعضه ١٠ وقد جاء الانن بذلك في قوله تعالى:

« ولا يحل لكم ( وهو خطاب للأزواج ) الن قاختوا مما آتيتموهن شييئا ( اى من المهور ) الا أن يخافا الا يقيما حدود الشه،

فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » (١) ٠٠ ويروى في تطبيق ذلك ـ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ـ عن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله : ما أعتب عليه من خلق والاحين ٠٠ ولكثى أكره الكفر

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٩٠

في الاستلام · · فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم · قال : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ، · · فقيس بن ثابت طلق المرأته طلقة واحدة في مقابل رد الحديقة اليه التي كانت مهرا لها · وهذه الطلقة طلقة بائنة · أي لا يجوز للزوج أن يعاشرها الا بمهر وعقد جديدين · وعدة المختلعة حيضة واحدة أو شهر واحد · وجعلت الطلقة الواحدة هي بائنة حتى لا تجوز مراجعتها · فحال بينها وبين زوجها طالما كانت كارهة ومتضررة بمعاشرته كما جعلت عدتها شهرا واحدا للتخفيف عليها وتيسير الأمر عليها في زواجها من آخر بعد مدة غير عادية ·

● ولكن على من المسهل على الزوجة أن تأخذ القرار ، وتطلب التغريق بينها وبين زوجها ؟ أن هذا القرار ليس سهلا عليها ، رغم تضررها في بيت الزوجية بسبب اساءة الأولاد لها وسكوت الزوج على الأقل على هذه الاساءة، أن لم تكن بتحريض منه • والزوج عليه أن يراجع نفسه لمصلحته أولا كزوج ، وكوالد ، ولمصلحة أولاده كذلك • والحكمة تقضى بأن يتدخل في الأمر ليحفظ على الزوجة كرامتها ويعيد علاقته بها على نحو خير مما هو عليه الآن •

انه ان لم يتدخل ، هو الضاسر ٠٠ والزوجـة لها الله ٠٠ ونحن ننصح بتدخله بالحسنى ، وباتباع الحكمة والتريث في معالجة شئون أسرته ٠

\* \* \*

٣٨ \_ موظف مدمن على التدخين يرهق اباه ، رغم مسئوليته الكبيرة نحو الخوته :

يذكر مواطن ـ بالقاهرة:

انه على المعاش الآن ، ويتقاضى من معاشه عشرة جنيهات في الشهر ، بجانب دخل صغير من عمل اضافى يمارسه •

واسرته تتكون من عشرة اشخاص ٠

منهم ثمانية قصر ، وبينهم فتاة مقبلة على الزواج •

وولد يعمل ، ويدرس • وعمله يمكنه من الاستمرار في دراسته ،

وولد آخر يبلغ الخامسة والعشرين من العمر ، كما يبلغ مرتبه الشهرى خمسة وعشرين جنيها ، ينفق منها عشرة جنيهات شهريا على التدخين •

وهذا الأخير يطالب والمده بمسساعدته على الزواج ، والوالد يرى في مساعدته على الزواج حرجا في الانفاق على اولاده القصر بعد ذلك ، وحرجا أخر في تبهيز ابنته ويسال : ما حكم الاسلام في ذلك ؟

 ● الوالد ـ في هذا السؤال ـ يعكر في اولاده جميعا ويهتم بهم دون نفسه ، فالأمر الذي يشغله هم الأولاد اولا .

والولد الأكبر ـ وهو الموظف ـ يفكر في ذاته أولا دون والده واخوته • والأمر الذي يشغله كيف يدبر مستقبل حياته ، ولو بنفقات اضافية على حساب مستقبل اخوته الصغار وأبيه الضعيف •

والفجوة بين الطرفين في هذه المشكلة فجوة واسعة والوالد لايستطيع أن يخطو خطوة ولو صغيرة للقاء ولده الأكبر الطالب مساعدة والده له في الزواج لأن حرج الوالد يبتدىء عندما يبتدىء السير نحو هذا اللقاء واذن الذي عليه أن يتحرك خطوات للقاء الوالد هو الولد الموظف وتحركه في السعى ولو مؤققا و نحو اكتفاء ذاتى فيوفر أولا: العشرة جنيهات التي ينفقها كل شهر من مرتبه البالغ خمسة وعشرين جنيها وبذلك يحقق شيئين: ترك عادة التدخين وهي عادة سيئة تهدد صحته ، كما تهدب استقلاله فترك العادات السيئة يجعل استقلال الانسان عن الخضوع لهذه العادات وعن هواه ، حقيقة واقعة فلا يعمل تحت تأثيرها ، فيتلون عمله بمزاجه ، ويتبع انتاجه كما وكيفا لمدى تأثيرها عليه و

والانسان المستقل في حكمه ، وتقديره ، وفي عمله ، وانتاجه ، هو انسان صالح للحياة ، ومؤهل للقيادة السليمة • وهو يختلف تماما عن هذا الولد الموظف الذي لا يرى في حياته الا اتباع عادته ، وهواه . استجابة لانانيته •

واذا وصل الولد الى الاكتفاء الذاتى ، فقد يرى تأخير الزواج لفترة الخرى الي حين اكتمال التنشئة لأخوته القصر أو زواج شقيقته · وعندئذ يستطيع الوالد أن يعينه على تحقيق رغبته فى الزواج ، مما كان ينفقه على النائه الصغار ·

وربما يستطيع واحد منهم أو أكثر أن يشارك في مساعدته بصورة ما ، كما هي العادة بين الأخوة في الأسرة الواحدة ·

واكتفاء الولد الموظف ذاتيا هو أدنى ما يجب منه في هذه الفترة نحسو الخوته وأبيه • ثم ان الزواج للشاب يطلب اذا كانت لمه امكانيات الأسرة في

الانفلق على الزوجة ، وفي معاشرتها • فاذا لم تكن له القدرة على الانفاق عليها فليمارس الصوم من وقت لآخر • وهو معنى الحديث الشريف : « يامعشر الشباب : من استطاع منكم الباءة ( وهو مؤن الزواج من الانفاق والقدرة على المعاشرة الزوجية ) فليتزوج • ومن لم يستطع فعليه بالصوم • فانه له وجاء ( أي وقاية ) » •

والشباب قبل الاقدام على الزواج ، والنسل ، وحمل أعباء الأسرة والأولاد : مدعو الى تنمية ذاته أولا بالاستمرار في التزود بالمعرفة ان كان صاحب ثقافة خاصة ، أو بالتدريب ان كان صاحب مهنة أو حرفة ، أو بالسعى والحركة المدروسة ان كان صاحب تجارة أو صناعة ، وبذلك يشغل نفسه فترة أخرى قد تطول قبل أن يختار زوجته وتكوين أسرة له ، فأذا سعى الأن للزواج بعد تنمية ذاته فأنه يسعى وهو مطمئن ، وهو مستقل عن أية تبعية أخرى ، وسعيه كذلك الى الزواج في هذا الوقت سعى قائم على التروى ، ليس للانفعال أثر يذكر فيه ،

ولكنها العادة هنا في مجتمعاتنا التي لا تترك للشبباب فرصة بعد التخرج من الجامعة ، أو بعد أنهاء الدراسة في أي مستوى : يفكر في مراجعة أمر نفسه وموقفه في الحياة مستقبلا · فكما يقدم في سهولة له : العمل بعد التخرج الذي يؤجر عليه – أي نوع من العمل · · وأي أجر يؤجر عليه بينتظر أن تقدم له الزوجة كذلك في سهولة يتكفل بها والده ، كما قد يتكفل بمساعدة اضافية تعينه على الاحتفاظ باسرته الجديدة ·

ان الشباب في مجتمعاتنا في حاجة ماسة لدخول مجال « التجربة » في الحياة ٠٠ يترك فيها وحده : يختار ميدانها ، ويستخلص منها وحده الطريق التي مستقبله ١ أما أن يتخرج وينتظر من غيره أن يسند اليه العمل ، حكومة أو خلافها ١٠٠ ثم ينتظر من غيره أن يزوجه والدا أو سواه ١٠٠ ثم يترقب من غيره كذلك أن ينفق على أهل بيته ذا قرابة قريبة أو بعيدة ١٠٠ ثم ينتظر أخيرا من غيره أن يكون بجانبه : رئيسا أو صاحب جاه : فذلك يبقيه دائما في مرحلة الطفولة الانسانية ، وقلما يكون يوما ما انسانا رشيدا ٠

والأخ السَائل: عليه أن يواجه الآن ابنه الأكبر الذي يريد المساعدة على الزواج: بأن يقول له: عليك أن تسعى بنفسك لتكون رجسلا يحل مشاكله بطاقته وارادته وتدبيره هو، بعد أن بلغت، وتخرجت واتركني لأخوتك فانهم أحوج الى منك •

٣٩ سوء الظن بالزوجة . بعد عشرة طويلة :

بعد عشرة زوجية دامت ثلاثين عاما يتهم الزوج زوجته بالخيسانة الزوجية ، مع كثيرين ، حتى مع زوج ابنته ، ولهذا - كما تقول الزوجة : صاحبة السؤال - امتنعت عن معاشرته كزوجة ، فلا تنام ولا تجلس معه بعد أن اقسمت على المصحف : أنها بريئة مما يدعيه • •

وتسائل الآن عن حكم الشرع في موقفها منه : هل هو حلال أم حرام ؟

● ليس من الحكمة أن يعلن الزوج اتهام زوجته بالخيانة الزوجية على نحو ما تذكر الزوجة في سؤالها هنا · فاعلان ذلك في الأسرة كفيل بأن يقوض الحياة الزوجية وحياة الأسرة كلها في المجتمع الذي تعيش فيه ·

والأمر على أية حال قذف بالزنا من الزوج لزوجته ، وليس بينهما شهود الا ما يدعيه كل منهما نحو الآخر ، فالزوج يدعى صدقه فيما يقوله • والزوجة تدعى كذبه فيما يتهمها به • والاجراء الشرعي بينهما تجنبا لعقاب الله في الدنيا والآخرة أن يقسم الزوج بالله أربع مرات على أنه من الصادقين فيما يدعيه ثم في اليمين الخامسة يقسم على أن عليه اللعنة من الله أن كان من الكانبين •

وعندئذ ينتقل الأمر الى الزوجة فهى مدينة الآن ما لم تقسم باش أربع مرات على أن زوجها كاذب فى ما يدعيه ، وفى المرة الخامسة على أن عليها غضب الله أن كان من الصادقين ·

واذا اقسم كل منهما على نحو ما ذكر هنا ، تجنب العقاب في الدنيا من المحاكم السلم اذا كان يطبق حدود الله • وبقى بعد ذلك حق الله في عذاب الكاذب منهما في الآخرة •

وليس من السهل أن يقذف الرجل زوجته بالزنا ثم يعود الى معاشرتها بنفس راضية • وليس من السهل أيضا على الزوجة أن تواجه من زوجها بالاتهام بالزنا مع كثيرين ومع من هم أشد اقربائها كزوج ابنتها . ثم تسال بعد ذلك عن عودة معاشرته جنسيا : أهى حلال أم حرام ؟

ان الأمر في حقيقته قد يكون صدى لنزاع نفسى بين الزوج وزوجته ٠٠ قد يكون اتهلمها بالخيانة الزوجية تعبيرا عن شدة غضبه منها ٠ فهو يريد ان يهينها ردا منه على اثارته بما يجرح كرامته كرجل في علاقته الزوجية بها ٠ اذ ليس هناك اقسى على نفس الزوج من أن تعيب عليه زوجته نقص الرجولة

فيه عندما تتراخى المعاشرة الزوجية بينهما فترة طويلة ، وتنقطع لسبب من الأسباب .

لكن اذا كان الأمر بينهما لا علاقة له بالخيانة الزوجية . فنزول الزوج في اهانته لزوجته الى مجال الاتهام بالخيانة الزوجية هو لعب بالنار ، ففوق أنه تجريح لكرامة زوجته ولعلاقتها بمن يتهمهم معها ، هو تجريح كذلك له عي بقائه معها في علاقة زوجية • والحمقي من الأزواج هم الذين يعرضون علاقاتهم بأزواجهم : المي مثل هذا التجريح ، وبالتسالي يعرضونها الى التصدع والكسر ، بحيث لو بقيت بعد ذلك تبقى دون أن تعود الى ما كانت عليه من بهاء وجمال •

والسائلة الآن أدرى بحقيقة الأمر · وعندئذ اذا كان الوضع بينهما مبالغا فيه ولا يعدو أن يكون ثورة نفسية دفعتهما الى هذا الخطأ الفاحش فى الملاقة بينهما فليس من مانع شرعا : أن تعود الى معاشرة زوجها · بل مقاطعتها اياه عندئذ يبغضها الاسلام ، كما جاء في الحديث الشريف ، عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم : « اذا باتت المرأة مهاجرة فرأش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع » · ·

والاسلام في الحل والحرمة في العلاقة بين اثنين يعتمد على العسامل النفسي وضمير الانسان ، قبل كل شيء آخر .

\* \* \*

٤٠ \_ زوج يهمل زوجته واولاده بسبب زوجة اخرى :

يسال احد التجار عما ياتي :

تزوج رجل بزوجة ثانية ، وترك زوجته الأولى وأولاده الثلاثة منها تعيش مع أبيها في بلد آخر غير بلده ، وأهملها وأولادها في الانفاق وألرعاية متنذ عشرة اشهر حتى الآن • فلما طولب بالنفقة اشترط أن تنتقل من منزل والدها الى منزل آخر في البلدة التي يقيم فيها والتي فيها زوجته المجديدة • ولم يوافق والدها على هذا الشرط ، طالما لا يعطيها حقها كزوجة في المعاشرة الزوجية • فمن هو المخطىء منهما : زوجها أم أبوها ؟

● المخلاف بين الزوج ووالد الزوجة هذا يعود الى اختلاف نظرة كل منهما الى العلاقة الزوجية والمحافظة على الأسرة · فالزوج يرى انه طالما ينفق على زوجته واولاده فقد هيا للزوجة الجو السليم فى نظره كما هيا للأولاد جوا صحيحا لنموهم وتربيتهم الانسانية · فالمصال فى نظره هو الأساس في بناء الأسرة واستقامة افرادها ، وبعدهم عن الحقد ، واحساسهم بالراحة في الحياة •

● بينما والد الزرجة يرى أن الجو الستيم للزوجة والأولاد معا فى أسرة ما هو جو نفسى قبل كل شيء • وهذا الجوو لا يتحقق الا بتردد الرجل وهو الزرج على زوجته وأولاده وإعطائهم من نفسه ما يحسون معه بالوقاية والحماية ، كما يشارك زوجته على الأقل في توجيه الأولاد توجيها مثمرا : والزوجة لا تشعر بالأمان أو بالحماية والوقاية الا أذا كان زوجها وأثقا فيها وهي وأثقة فيه • والثقة لا تتكون عند الطرفين الا أذا كان وضع العالمة الزرجية بينهما وضعا يوحى برضاء الزوجة ومسرتها عند اللقاء بزوجها • أما المال وأن كان هو عصب الحياة في الانفاق على احتياجات الأسرة ، الا أنه لا يغطي متطلباتها في النواحى العديدة للحياة الزوجية وبالأخص الناحية النفسية •

وهكذا اختلاف الزوج ووالد الزوجة هو في النظرة الى العلقة الزوجية : هذا يراها في الجو النفسى للحياة الزوجية ، وذاك يراها في جانب مادى وهو القيام باداء النفقة ٠

● وما يراه والد الزوجة هنا قريب معا يجعله الاسلام غاية للزوجية · فاش اذ يقول: «ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » (١) فحدد هدف الزوجية: في السكني ، اي الاطمئنان النفسي ، وفي مودة كل منهما للآخر ، وفي رحمة القوى منهما للضعيف فيهما • ولا شك هنا ان الزوجة هي الطرف الضعيف لحاجتها الى الزوج في الحماية والرعاية لها ولأولادها •

وقد جاء ترضيح حق الزوجة على الزوج فيما يرويه هذا ممساوية المقشيرى : أن رجلا سال الرسول عليه الجملاة والسلام عن حق المراة على الزوج فقال :

« تطعمها اذا طعمت ،

وتكسوها اذا اكتسبيت ،

ولا تضرب الوجه (اي عند التاديب)،

ولا تقبح (أي لا تقل لها قبحك الله ) ،

ولا تهجر الا في البيت ۽ ٠٠

<sup>(</sup>١) الروم : ٢١ ٠

واسكان الزوجة وحدها مع أولادها دون أن يتردد عليها الزوج ولو كانت في البلد التي يسكنه: نوع من الهجر المنهى عنه هنا • فواجب الزوج اذا كان متزوجا بأخسرى غير أم أولاده أن يقسم بالعسدل بين الاثنتين في البيت عندهما ، وأن كانت محبته لاحداهما قد تكون أكثر من الأخسرى • فالزوج يسأل فقط عن العدل بين الزوجتين فيما يملك • وأما فيما لا يملك كالمحبة فهو غير مسئول عن « الميل » فيه • ولكن بحيث لا يبلغ مبلغ الظالم للأخرى • أذ الزوجة التي يميل زوجها عنها كل الميل يكون أمرها معلقا : لا هي زوجة ولا هي مطلقة • وهذا النوع من العلاقة يدخل في دائرة العذاب الذي لا تحتمله أمراة كانسان لها أحاسيس وعواطف ، وقبل هذه وتلك لها : كرامة واعتبار بشرى • وهنا جاء النهي عن الميل الجارح لكرامة المراة في قوله تعالى : « فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » (١) •

ويؤثر القرآن الكريم على هذا الوضع بين الزّوجين : الفرقة بينهما ، والله وحده عندئذ هو الكفيل بتدبير المرهما : « وان يتفرقا يغن الله كسلا من سعته ، وكان الله واسعا حكيما » (٢) •

ان الاسلام غير ملوم اذ يرخص بتعدد الزوجات لانه يريد دفع المشقة والمنت على من له حاجة من الرجال الى امراة اخسرى ، ولكن الملوم هو الانسان الذي يمارس هذه الرخصة ممارسة تنطوى على ظلم لغيره وهو الزوجة الأخرى •

آن للمسلم أن يعرف أن احترام الاسلام للانسان هو الذي وكل أداءه للأمانة والواجب الى ضميره وخشيته من أش ، وليس ألى هيئة أو رقابة خارجية تشرف عليه : « ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلويهم لذكر أش ، وما نزل من الحق ، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل قطال عليهم الأمت فقست قلويهم ، وكثير منهم فاستون » (٣) صدق أش العظيم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱۲۹ • ۱۳۰ (۲) النساء : ۱۳۰

<sup>(</sup>٣) الحديد : ١٦ ٠

#### ٤١ ـ الزواج ايجاب وقبول:

تذكر أنسة باحدى المحافظات:

أولا: أنه في يوم خطبتها لخطيبها لم يحضر أحد من أهله ، وحضر أمام المسجد ، وفي بعض الأحيان يقوم بأعمال المأذون الشرعي • وتقول : أنه القي كلمة في هذه المناسبة تقال عادة عند عقد القرآن • وأخذ خطيبها من هذه الكلمة أنه أصبح زوجا لها وهي تسال الآن :

أصحيح انها أصبحت زوجة لخطيبها وأصبح هو زوجا لها ، بناء عسلى كلمة امسام المسجد التي القساها ؟ وهل يجوز لهما معا أن يكونا في خسلوة وحدهما ؟

ثانيا : تقول ان جارة لها في المنزل الذي تسكنه ، دخلت بزوجها منذ شهرين ، واسرتها وأسرة زوجها تسكنان معا مقابل بعضهما بعضا في المنزل • والاسرتان على خالف قبل الدخلة ، ثم ازداد الخلاف بعد دخول الزوج بزوجته •

وعندما اشتد الخلاف بين الأسرتين حلف الزوج بالطلاق على زوجته :

أن لا تكلم أى فرد من أفراد أسرتها ، فأطاعته ، علما بأنها تسكن مقابل أهلها
وأهله •

ثم حدثت معركة بين الأسرتين • ورأت الزوجة : أن زوجها يعذب أباها في الشارع فما كان منها الا أن أسرعت الى النزول الى الشارع وأنقذت أباها فنهرها زوجها ومنعها من المعودة الى منزل الزوجية ، وحال بينها وبين أخذ ملابسها ، وتركها في الشارع من غير وقاية وكل ذلك بناء على رغبة أهله •

والزوجة الآن في منزل والديها • وهي حائرة بين طرفين : بين الوالدين من جانب ، والزوج من جانب آخر • وكل من الطرفين له حق عليها ، كما تذكر من القرآن والسنة الصحيحة •

فهل تعود الى روجها خشية تطليقها ؟ ولكن عندئد تكون فى نظرها عاقة لوالديها ، ام تبقى فى منزل والديها ، وعندئد تحرم من النفقة ، ومؤخسر الصداق ؟ وهل من حقها أن تأخذ الأثاث الذى لم يسدد ثمنه بعد ؟

● ان السؤال الأول للسائلة ، وهو ما يتصل بما يقوله خطيبها : أنه اصبح زوجا لها بناء على كلام امام المسجد الذي يقال عادة في مناسبات عقد

القرآن : يجب أن تسبقه أجابة منها ومن خطيبها على هذا السؤال ٠

هل كان هناك ايجاب منها وقبول من خطيبها ؟ هل عرضت عليه بنفسها أو بولى أمرها أنها تزوجه نفسها على صداق قدره كذا ، وعلى كتاب الله وسنة رسلوله ؟

هل كان هناك من خطيبها قبول لهذا العرض أو الايجاب ، فرد بقوله : قبلت زواجك ٠٠ أو قال لمن وكلته عنها ــ قبلت زواج موكلتك ، على صداق قدره كذا ، وعلى كتاب الله وسنة رسوله ؟

وهل كان هناك شاهدان من العدول ؟ وهل كان هناك ولمي : أب ، أو أخ مثلا لمن عقد عليها أذا كانت بكرا ؟

ان كانت الاجابة على ذلك كله بنعم فالمخطوبة أصبحت زوجة ويحل لمخطيبها السابق أن يعاشرها معاشرة الأزواج لزوجاتهم ، فضلا عن أن يخلو بها في أي مكان شاء .

- والسؤال المثانى: وهو الخاص بالجارة التى ساقها القدر الى ان تكون ضحية طرفين ترتبط بهما ارتباطا شديدا ، فى حياتها وهذا الســؤال يتضمن عدة عناصر:
- الخلاف بين أسرتي الزوجين ، وانعكاسه على العلاقة الزوجية بينهما •
- ٢ ـ تصرف الزوج ، أو الزوجة تحت تأثير هذا الخلاف ، وعداه في الغلظة والقسوة .
- ٣ ـ تفكير احد الزوجين في حقوق الآخر ، دون اهتمام من الآخر بهذه
   الحقوق •
- ع سدة الاهتمام بالجانب المادى : كمؤخر الصداق ٠٠ والنفقة ٠٠ والأثاث عند مراجعة العلاقة الزوجية ، على الجانب الانسانى :
   من حسن المعاملة ، وحسن الخلق ، وكرم السلوك والتصرف ٠
- سبق لنا أن طرحنا في الاجابة على بعض الأسئلة الواردة الينا:
   أن الخلاف بين أشرتي الزوجين في الشرق الاسلامي ينعكس انعكاسا واضحا،

وقد يكون عميقا على العسلاقة بين زوجة من هسده الأسرة ، وزوج من تلك الاسرة · وقد ينتهى هذا الانعكاس الى الفرقة بين الزوجين والى ان يفقد الأبناء منهما : الحنان في الطفولة والتوجيه الحسن في الطفولة المتاخرة وفي سن المراهقة · وهذه ظاهرة تدل على عدم النضوج في مجتمعاتنا وفي ترابط الأسرة فيها · كما تدل على عدم الاستقلال الذي يجب أن يعتبر سببا رئيسيا في الاقبال على تكوين أسرة جديدة غير أسرة الآباء والأمهات السابقة فليس الزواج علاقة جنسية ، ولا انجاب ولد فقط · وانما الزواج صلاحية لبناء اسرة ، وتوجيه هذه الأسرة وحمايتها من الأخطار وفي وقت الأزمات ، ليس بالعضلات ، وانما بالسعى الدائب ، والفكر ، والتريث ·

وأما التصرف الذي تحسكي عنه السائلة هنا ، وهو من الأسف تصرف الزوج ضد زوجة استضعفها ، أو ضد زوجة وضعها القدر بين حب زوجها والرفاء له ، وقسرابة السدم بينها وبين اهلها ، وبالأخص أبيها : فهو تصرف غير انساني ، وغير اسلامي ، وغير كريم :

(1) ما معنى أن يحلف زوجها الطلاق عليها : أن لا تكلم فردا من أفراد أسرتها والأسرة تسكن في مواجهتها في نفس المنسزل ؟ أذلك تحتمله النفس البشرية ؟ أحقا يكون سعيدا في نفسه لو رأى زوجته لا تكلم أهلها ؟ •

(ب) ما معنى أن يحول بينها وبين أن تعود الى منزل الزوجية ، أذا هى أنقذت أباها وهو قطعا كبير السن عن زوجها - من يديه هو - وهو يهينه على الأقل على مرأى ومسمع المارين في الشارع ؟ أنه أب زوجته • اليس له في نفسه احترام الزوجة أن كان لها احترام في نفس زوجها ؟ اليست هناك بقية محبة للزوجة في نفس زوجها تجعله يشفق على أبيها ؟ •

ما معنى أن لا يسمح لها بأن تأخذ من ملابسها ما تحتاج اليه ، طول اقامتها عند والديها ، وقد حال بينها وبين أن تعود الى منزل الزوجية ؟ هل الزوج الكريم على نفسه ٠٠ هل الزوج الانسان يقبل أن يترك زوجته فى الشارع وليس لديها ما يقيها من نظرات الناس اليها على الأقل ؟ ٠

أما تصرف الزوجة نحو زوجها فهو تصرف الحائر:

فتقول كيف أجمع بين رضاء والدى وقد أوصانى القرآن بالاحسان اليهما ، وبين زوجي وقد قرأت هذا الحديث ، نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، لعظم حقه عليها ، ٠٠

انى أجيب عن سؤالها بالنسبة لما روى عن رسسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول لها: أن الحسديث يتحدث عن الزوج الانسان ٠٠ عن الزوج المحسن في عشرته وفي فراقه على السواء ٠٠ عن الزوج الكريم المطيع الذي يقدر زوجته حق قدرها ٠٠ الذي يتخذ من زوجته الرفيقة والناصحة، والأمينة فلي الأمينة على أهل بيته وعلى ماله، وعلى كل شيء من شنونه فلا تنزعجي فهذا الحديث ليس لأمثال زوجك ٠

(ج) وأرى السائلة يراودها التفكير في العودة الى زوجها من أجل مؤخر الصداق ، ومن أجل النفقة ، ومن أجل الأثاث الذي لهم يدفع ثمنه حتى الآن •

ومن الأسف الشديد أن كثيرا من سيداتنا يفكرن فى الجانب المادى فى علاقتهن بأزواجهن أكثر من التفكير فى الجانب الانسانى و يجب أن يفكرن أولا فى الجانب الانسانى ما قيمة مؤخر الصداق والحرص عليه ، اذا كانت الزوجة مهانة ومستذلة ، ومستضعفة عند زوجها ؟ • وما قيمة النفقة لبعض الوقت اذا كانت تعامل من زوجها كتلك الزوجة التى تسال الآن عن حقوق زوجها وعن مؤخر الصداق والنفقة ؟

يوم أن يدعو الاسسلام الى المسرص على الزوجة المسالحة والزوج الصالح سيستهدف الحرص على الجانب الانساني في المعاملة عند الزوجة وعند الزوج .

ومن الأسف كلما تدعو المراة الى التحرير . والى مزيد من العمل خارج المنزل . كلما تفقد من هيبتها ، وكلما تعرض نفسها للمساءلة عن الحساب والأجرة ، وعلى مضى الأيام تفقد كثيرا من الأنوثة وتركب المركب الشاق بعد ذلك للوصول الى قلب الرجل وهيهات .

● أيتها الجارة السائلة: بلغى صديقتك التي هى فى ازمة الآن من أجل زواجها القصير التعس: انها اذا لم يكن لها ولد من زوجها فلتبق عند والديها، ولتصبر حتى يعرف زوجها بابها، ويقدم عليه فى احترام لوالديها أولا، ولها ثانيا فان لم يتم هذا ٠٠٠ فليتفرقا، وليفن الله كلا من سعته •



٤٢ \_ زواج المتعـة:

يسال أحد المواطنين - عن زواج « المقعـة » :

١ \_ هل هو كنة محدودة ؟

٢ ـ ما معاين الطائل الذاتج عن هذه الزيجة ؟

٣ ـ هل يتم هذا الزواج بلفظ « الهية » ؟

♦ في العهد الجاهلي . وهن العهد السابق على الاسلام ، كانت هناك عدة أنواع معروفة من العلاقات بين الرجل والمرأة ، وكانت تمارس في غير حدرج :

١ \_\_ كان هناك الزواج الذي يقره الاسلام الآن • وهو الزواج القائم على الايجاب من المراة ، أو ولى أمرها • • وعلى القبول من الرجل أو ولى أمره ، مع وجود شاهدين ، وبعد خطبة رأى فيها الرجل من المرأة ما جعله يقبل على زواجها ، ورأت فيها المرأة من الرجل ما جعلها تقبل على زواجه •

٢ ـ وكان هناك ما يسمى بنكاح « الشغار » • وهو أن يزوج الرجل :
 ابنته ، أو اخته لرجل آخر على أن يزوج هذا : ابنته أو اخته كذلك ، لذاك
 المرجل الأول ، دون أن يكون هناك صداق أو مهر للمرأة هنا أو هناك •

وقد رفضه الاسلام · لأنه يرى فيه : أنه حول المراة الانسان الى أن تكون بمثابة المهر لامراة أخرى · وهذا خفض لمستوى الانسانية في المرأة ·

٣ ـ وكان هناك ما يسمى بزواج « المتعة » أى بزواج لا يقصد منه سوى استمتاع الرجل فترة من الزمن بالمرأة ، دون قصد آخر الى النسل أو الاطمئنان والمودة بين الطرفين •

وهو زواج مؤقت بمدة معلومة · والأجل شرط فيه : كاليوم · · والسنة · · والشهر وكذلك المهر ويقدر بالتراضى · فاذا انتهى الأجل المحدد وقعت الفرقة بين الاثنين دون طلاق ·

واهل السنة يرون بطلان هذا العقد ، لأنه قائم على التوقيت ، والتوقيت خلاف مقتضى عقد المزواج ، وهو دوام المزوجية ، والدليل على بطلانه : ما صبح عندهم من حديث يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله : « يا أيها المناس انى كنت انذت لكم فى الاستمتاع من النساء ، وان الله حرم ذلك الى

يوم القيامة » • • فالانن بزواج المتعبة كان لضرورة الحروب التى كان يباشرها المؤمنون ، وهم بعيدون عن أهلهم ومنازلهم • وتحريمه كان لما سيترتب عليمه من الفساد والخروج عن الزواج الصحيح واقامة الأسرة المتماسكة التى تحقق السكنى والاطمئنان ، والمودة ، والرحمة بين الهرادها • ولذا جاء القرآن الكريم بوصف المؤمنين في قوله : « والذين هم المورجهم حافظون • الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين • فمسئ ابتقى وراء ذلك فاولئك هم المعادون » (١) • • (أي المعتدون) • فالقرآن هنا يقصر الحل في معاشرة النساء على الزوجات • وهن الملاتي قامت بينهن وأزواجهن عالقة « شرعية » ، كما أقرها الاسلام في العقد المعروف •

أما الشيعة فلا ترى بطلانا لعقد المتعة • وهو صحيح عندهم بشرط:

(۱) أن ينعقد بلفظ: زوجتك - انكحتك - متعتبك ، وليس بلفظ: « وهبتك » ٠٠

- (ب) وأن تكون الزوجة مسلمة ، أو كتابية
  - (ج) وأن يذكر اللهر في العقد، •
  - (د) وأن يكون الأجل محددا ومعروفا ٠
- (ه) ولا يثبت ميراث بين الزوجين في عقد المتعة أما بالنسبة للولد فانه يرثهما ويرثانه
  - (و) ولا يصبح تجديد العقد قبل انقضاء أجله •
- (ن) ولا يقع طلاق بالمتعة عندهم · وانتهاء الأجل هو المفرق بين الزوجين ·

● زواج المتعة اذن كان من انواع الزواج التي راجت ـ وتروج ـ في العهد الجاهلي أو العهد المادي ، بجانب أنواع أخـرى كلها تتجـه الي الاستخفاف بالمـراة ومنزلتها • فزواج المتعـة كما شرحنا هنا ليس له من هدف سـوى استمتاع الرجل بالمراة فترة من الزمن طال الزمن أو قصر • فاذا انتهى الأجل أصبحت غير مشغولة بالرجل الذي كان معها • ولرجل آخر • ولآخر بعده ، ولثالث بعدهما : أن يستمتع كل منهم بها فترة من الزمن طالت أو قصرت • •

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٥ - ٧ ٠

وهكذا : المرأة في زواج المتعة يتداولها الرجال للاستمتاع ، وليس لشيء آخر وراءه •

وزواج الشغار أيضا هو - نوع كان شائعا - ويشيع - في الجاهلية المادية وهو جعل المرأة مهرا لامرأة أخرى · على معنى : تزوج من رجل على أن يعطى هذا الرجل : ابنته أو أخته لمن يتزوج هى ابنته أو أخته · فزواج الشغار مبادلة يخلو تماما من تكريم المرأة واحترامها ·

وهناك في الجاهلية أنواع أخرى تدفع بها المادية عندما تطغى وتسيطر • وفيها تجد الرأة نفسها بين رجال لا يرون فيها أدنى مستوى في الانسانية •

والاسلام بما أنه يحافظ على الاعتبار الانساني في المرأة والرجل على السواء أبطل جميع أنواع الزواج \_ ومن بينها زواج المتعة التي كانت سائدة في الجاهلية \_ وأبقى على النوع الذي ارتضاه • وهو أن يكون الزواج لبناء الأسرة ، ولمودة الطرفين ، ورحمة كل منهما للآخر • وليس للاستمتاع المادي والجنسي فحسب ، ولا لأية فائدة مادية يمكن للرجل أن يحصل عليها من المرأة بما يسمى الزواج •

والسائل يجب أن يعرف الآن: أن زواج المتعة ٠٠ وزواج الهبة ٠٠ وأى زواج آخر غير المعروف في كتاب ألله وسنة رسوله ، هو عقد باطل : ظاهره أنه زواج ٠٠ وباطنه تحلل ، وعبث ، وفجور ٠

\* \* \*

٤٣ ـ واعظ يسيء معاملة زوجته ، بعد أن أحسنت اليه :

تشكو سيدة باحدى المحافظات:

أولا : انها تزوجت بزوجها الواعظ الآن باحد المراكن في سينة ١٩٦٦ والجبت منه ثلاثة أولاد ، وحامل في الرابع ·

ثانیا : انها تزوجته وهو طالب بالثانوی بالازهر ، وانفقت علیه ممنا كانت تملك الی ان تخرج وعین فی وظیفته الحالیة ، وما ان عین واستطاع ان ینفق علی نفسه حتی تعلق بفتاة اخری موظفة ، ولها صلة قرابة به ، واخذ یقسو علی زوجته ویكید لها •

ثالثا: استصدر حكما من احدى المحاكم لأبيه وأمه وأخوته ، بخصم سبعة جنيهات مصرية من مرتبه الشهرى ، حتى يقلل مما تحكم به المحكمة لها عندما تطلب نفقة لأولاده وفي الوقت نفسه ارسل لها بوثيقة الطلاق • وتركها وهي لا تملك شيئا تعيش منه وحملها على السرقة والانحراف •

وتطلب الآن الانفاق على اولاده ، وأن يعطيها مؤخر الصداق وأثاثها الذي وضعه عند بعض أقاربه •

■ من لغة السيدة التي نعرض شكواها الآن ، فيما كتبت الينا بها :
ان عدم وفاء الزوج لها ـ وهو من علماء الوعظ ـ له أثر عميق في نفسها
وفي حزنها ، وفي النظرة السوداء الى الحياة التي تعيشها الآن مع أولادها
الثلاثة والرابع الآخر الذي في بطنها ٠

ولها الحق في أن تغضب ، وفي أن تحزن ، وفي أن تتشاءم • فليس زوجها بالرجل العادى • بل المغروض فيه أنه يعرف الاسلام ، ويعرف حق الزوجة ، وحق أولاده عليه • وقبل هذا وذاك يعرف حق الوفاء لانسان وقف بجانبه : بما يمك من مال وطاقة على الخدمة والمعاونة ، وبما له من سند في أسرته ، حتى اجتاز شدة الحاجة في تعليمه ووصل الى ما وصل اليه الآن من تعيينه واعظا بمدينة كبيرة • والمفروض فيه أيضا : أن يكون في حياته العملية ، والزوجية ، والأسرية : قدوة حسنة لما يدعو اليه من تعاليم الاسلام • والا وجب عليه أن يباشر وظيفة أخرى بعيدة عن الدعوة الى الاسلام •

انه لا ينبغى أن يقسس عليها الى حدد أن يحوجها الى السرقة ، والانجراف • انه يعرف جيدا قول الله تعالى : « الطلق مرتان ، فامساك يمعروف ، أو تسريح باحسان » (١) •

والامساك بالمعروف هو المعاشرة المهنبة القائمة على الاحترام المتبادل بين الزوجين والاحسان في التسريح ، أو في الفرقة والطلاق : هو الانسانية في معاملة الزوجة عند فراقها ٠٠ هو تمنى الزوج لها : أن يرزقها الله بخير منه ٠٠ هو تعبير الزوج لها بما يفيد اعتذاره عن فراقها ودعائه لها بالطمانينة في حياتها المقبلة ، وغير ذلك مما يعبر عن أسفه ، وعدم توفيقه معها في حياتهما الزوجية ، يسببه هو وليس من المساملة الكريمة ، ولا من التعريج باحسان : أن يقيم الزوج دعوى أمام المحكمة لخصم نصيب من مرتبه لابيه

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٩ •

وأمه وأخوته حتى لا تستطيع الزوجة أن تأخذ من مرتبه ما يكفىأولاده ٠٠ انهم أولاده ٠٠ والواجب عليه ان يفكر فيما يكفى النفقة عليهم ، قبل أن يفكر في نفسه هو وقبل التفكير في زوجة ثانية وتكوين أسرة جديدة

انه يعرف جيدا : أن المطلقة وهى حامل : على زوجها النفقة عليها حتى تضع مولودها • ثم بعد أن تضع ، عليه أجر الرضاعة منها ، وأجرة حضانته ، فاش تقول :

« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، لا تكلف نفس الا وسعها ، لا تضار والدة بولدها ، ولا مولود له بولده » (١) .

• • فليس كونها أما للمولود يسقط حقها في أجر الرضاعة ، والحضانة من زوجها السابق •

● ولعل الموظفة التي تعلق بها الزوج ، وطلق من أجلها أم أولاده ، وتركها تصارع في الحياة من أجل لقمة العيش لهم ، ولا تميز الحلال من الحرام في السبيل الى الحصول عليها ٠٠ لعلها تكون أجمل من زوجته السابقة ، أو لعل مرتب وظيفتها يكون قد أغراه ففعل ما فعل ٠ وأى عاقل يكون قد أنجب أربعة من الأولاد ويفتش عن امرأة ثانية قد تكون أجمل من زوجته ؟ ان الأربعة من الأولاد قد تثقل كاهله في الانفاق عليهم ، في رعايتهم ، وفي تعليمهم • انه يكفيه من م أولاده أن تكون في خدمتهم وخدمته • انه يعيش معها على ذكريات وفائها أفضل من أن يعيش بين احضان امرأة أخرى • ما أجمل الوفاء لوقدره • أن الاسلام ينصح باحترام القيم الانسانية : كالوفاء ، والمودة ، والتعاون وايثارها على الماديات • • كالجمال ، والمال ، والمعصبية •

وأي عاقل ينتظر من جمال المراة أن يدوم ٠٠ وينتظر من صاحبة المرتب أن تعطيه اياه أو تشارك به في حياتها مع زوجها ؟ • جمال المراة عرض زائل: ان وجد اليوم فلا يوجد غدا • ومرتب الزوجة الموظفة أعز عليها من زوجها • لأنها تعيش مع زوجها على اغرائه • هي تغرى به زوجها • ولكنها لا تتركه ينزل الي يده • والا تفق عامل الاغراء ومصدر التثير عليه • ان المرتب في يد الزوجة قد يكون مصدر التعاسة في الحياة الزوجية بين الاثنين •

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٣٣٠

● ونصيحة الآن الى الزوج حامل لمواء الدعوة الى الاسلام ، والذى تشتكى منه زوجته هنا : أن يسوى مشكلة أم اولاده ، فيما يتعلق بالنفقة ومؤخر الصداق ، ومالها من الأثاث ، وخلاف ذلك وأن يكون رجلا وانسانا فى ذلك ، وأن يذكر الله عندما يعاملها و فهى انسان ضعيف بهموم أولاده وبسلوكه الشائن معها وليتصور أنه طلب منه أن يفصل فى خلاف مثل هذا بين الزوج وزرجته ، لأنه يعرف كتاب الله فلينفذ تعاليم الله أولا وليكن صاحب فضل واحسان فيما يلتزم نحو أولاده وأمهم ، فالله يقول : « أن الحسنات يذهبن السيئات » (١) والحسنات قبل كل شيء : هى المعاملة الكريمة ويعبن أن يذهب اليها وبطرق بابها معتذرا ، ويقبل على أولاده هاشا باشا ويعلن عن استعداده لمساعدتها فى أية أزمة لها وليكن لها والدا وأخا بعد أن كان لها زوجا و فان ظفر منها بدعاء له ، تتوجه به الى الله جل جلاله فى أن يغفر له ما مضى منه ، يجب أن يشعر بالسعادة والله الم المرفق و الله المناهدة و الله المرفق و المرافق و الله المرفق و المرافق و



## ٤٤ \_ القسم بالطلق:

شعرت بأن الشغالة التى عندى لها تاثير سىء على تحصيل أولادى لدروسهم وقررت ارسائها الى أهلها ، واختلفت زوجتى معى مدعية : أن تعسى الأولاد في الدراسة سبيه عدم شدتى معهم • فصممت على رأيى • وأقسمت بالطلاق أن لا تعود • فما رأيكم ؟

● ان النطق بالطلاق هو تعبير عن العزم النفسى المبيت على فرقة الزوج لزوجته ، والطلاق بذلك انهاء لعقد الزوجية ، وعدد مراته الشلاث هى مراحل لاختبار العلاقة الزوجية فى مدى صلاحيتها للبقاء ، رغم التوتر فى النفوس وتكرار الأزمات · فعندما يقول الله تعالى : « المطلاق مرتان » (٢) · · فانه يعطى فرصة بعد أخرى لمراجعة أحوال هذه العلاقة ، وكشف مدى ثباتها واهتزازها عند الأحداث · · وهى أحداث الخلافات والنزاعات التى تنشأ عن المفارقة فى الطبائع · وهى مفارقة قائمة · ولكن قد يتغلب عليها بالحكمة والفهم الواقعي لحياة الانسان ، أو بالمراجعة المستمرة للوضع الثنائي بين الطبيعتين وما يتطلبه من مرونة وتعاون ، بدلا من التشدد والمحافظة على استقلال الذات ، وعندما يقول سبحانه في بقية مراحمل الطالق : « فامساك بمعروف أو تسريح ياحسان » (٣) · · يوضح كما أن المرحلة الإخيرة هي فرصة للمراجعة : فرصة واحسان » (٣) · · يوضح كما أن المرحلة الإخيرة هي فرصة للمراجعة : فرصة

<sup>(</sup>۱) هود : ۱۱۶ ۰ (۲) البقرة : ۲۲۹ ۰

<sup>(</sup>٣) المبقرة : ٢٢٩ ٠

كذلك لانهاء عقد الزوجية · لأن الأمر يصل بهذه المراحل الثلاث الى نقطة قد يبدو فيها للطرفين أن التفرقة هي السبيل الضروري ولكنه البغيض لكل منهما ·

وبذلك يكون الطلاق اجراء يتخذه الزوج للوصول الى هذه الفرقة ، وهو عمل ارادى بحت ، ليس فيه للكراه ، أو الانفعال ، أو الغفلة مكان ، ومن أجل ذلك لا يقع طلاق المكره ، أو السكران ، أو الغضبان • ومجال الطلاق مجال انسانى ، ولذا مع حله ومشروعيته فانه أبغض الحلال عند الله • ومعنى كون مجاله مجالا انسانيا : أنه مجال جد ، وليس مجال عبث ، ولهو ، وتهديد • أى لا ينبغى أن يكون الطلاق عرضة للحلف به ، ولا وسيلة للتهديد عن عريقه • • ولحمل الآخرين على قبول أمر ما •

والسائل في سؤاله هنا في قسمه بالطلاق اما أن يكون قسمه به تعبيرا عن غضبه من جدل زوجته معه ، واما أن يكون حملا لها على قبول رأيه من ترحيل الشغالة الى أهلها • وفي كلا الأمرين لا مضمون له يتصل بمعنى الطلاق الحقيقي • وهو التعبير عن الفرقة المبيتة أو المنتوية •

وقد يكون القصد من القسم به هنا وضع حد للنقاش فيما كان بينه وبين زوجته في شئون الأولاد ، وتفريغ الحياة اليومية بينهما مما يكدرها لفترة اخرى من لوقت ، ومع انسانية هذا الهدف فلا ينبغي مع ذلك استخدام الطلاق في غير موضعه .

والمثقف - والمؤمن كذلك - هو الذي يحتفظ للطلاق بحرمته في الجدية ويصونه عن أن يكون طريقا لحمل الآخرين على قبول أمر ما يراد قبوله ، والمنطق هو الوسيلة الصحيحة والطبيعية للاقتاع والاقتناع •

وقسم السائل اذن بالطلاق هنا ليس له موضوع ، ولذا لا يحمل أكثر من انه اداة اكراه مقنع ٠٠ ولا تقع به فرقة في الزوجية ، ان عادت الشغالة الى منزل الشغل ٠



20 \_ شاب يريد ارضاء نفسه \_ وريه معا في الزواج:

انا شاب في السابعة والعشرين من عمرى ، اعزب · وقد افادتي الأطباء باني عقيم لا أنجب أولادا ، مع استطاعة المعاشرة الزوجية على اكمل وجه ·

وانى أفكر الآن فى الزواج ٠٠ ولا أرضى أن اكون غاشا بمن أريد زواجها ٠٠٠ ولا استطيع فى الوقت نفسه أن اخبرها بأنى عقيم ٠٠ فما هو الواجب؟

● ليس من المحتم أن يكون من أهداف الزوجية: انجاب الأولاد ، أي ليس من المضروري أن تكون احدى النتائج العملية للزواج هي أن يكون للزوجين أبناء ، فألله سبحانه وتعالى «يهب لمن يشاء اناثا ، ويهب لمن يشاء الذكور • أو يزوجهم ذكرانا واناثا ، ويجعل من يشاء عقيما » (١) • •

ولكن الذى يجب أن يصل اليه الزوجان من زواجهما هو . سكنى النفوس واطمئنانها والمودة بين الاثنين . ورحمة كل منهما للآخر ، يقول الله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها ، وجال بينكم مودة ورحمة ، أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » (٢) •

وما يذكره القرآن هنا عي هذه الآية هو خاص بهدف الزوجية من الذكورة والأنوثة في بنى الانسان · فالزوجية بين الذكورة والأنوثة في خلق الله للأنعام ، أو في اخراج النبات هي للكثرة العددية فقط الما في الانسان فكما تكون للكثرة العددية بالنسل تكون للروابط الانسانية التي تقوم عليها الأسرة ويتكون منها المجتمع · وهي روابط الاستقرار والاطمئنان ، والمودة ، والرحمة ، بدلا من فجوة القطيعة والفرقة بين الأثرياء واصحاب الصاجة ، أو الأقوياء والضعفاء ·

القرآن يقرل في هدف الزوجية في النبات « الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا ، وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى • كلوا وارعوا انعامكم ، ان في ذلك الآيات الأولى النهي » (٣) • •

ويقول في هدف الزوجية في الأنعام . بجانب الهدف الثاني من الزوجية في الانسان وهو هدف الكثرة العددية « فاطر المسموات والأرض ، جعل لكم

را الشورى ٤٩ ع (٢) الروم ٢١٠ ر٣) طه ٥٢ ع د

من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا ، يدرؤكم فيه (أى يكثركم وينمى عددكم عن طريق الزوجية في الخلق والمفارقة بين الذكورة والانوثة فيه ) » (١) • •

● واذن هدف القرآن من الزواج أو الزوجية بين الناس ليس في الدرجة الأولى في النسل ، والكثرة العددية ، والنمو في الكم ، بقدر ما يحقق الروابط الانسانية التي تتمثل في استقرار العلاقات بين الزوجين واطمئنان احدهما للآخر ومودة كل منهما للثاني ورحمة كل من الطرفين للآخر .

والسائل في سؤاله سيحقق في نظر القرآن هدف الزوجية عندما يقترن بزوجة وان حكم الأطباء بعد فحوص أولية بأنه عقيم لا ينجب أولادا ·

وتجب عليه مكاشفة من يريد الاقتران بها بحقيقة امره ، فذلك لا يشينه بحال • وبعض النساء ربما لظروف خاصة لا ترغب فى انجاب الأطفال ، اما لوجود اطفال لهن من آخرين في زيجات سابقة ، أو لانصرافهن عن الأمومة بعمل ما ، على الأقل في فترة طويلة في بداية الزواج •

ومن يدرى لعل الله \_ لسبب من الأسباب \_ يحول عقم هذا السائل الى خصوبة في انجاب الأولاد · فهو العليم القدير ·

وعلى كل حال فالخداع فى عقد الزواج \_ كالخداع فى أى عقد من العقود المدنية \_ سبب من أسباب فسخه ، أن انكشف الأمر للطرف المخدوع ورغب هذا الطرف فى عدم الاستمرار فيه •

#### \* \* \*

# ٤٦ \_ شاب يعكن صفو حياته سلوك والده :

انى طالب فى احدى الجامعات ، وعمرى اثنان وعشرون عاما ، ومتدين ، وحياة والدى تتغصنى ، فهو لا يؤدى واجباته الدينية الكاملة ، ولا يصلى الا فى رمضان بحجة كثرة العمل ، وعندما بثور او يغضب يسب الدين ، والادهى والامر : انه يشرب الخمر وهو فى الثانية والخمسين ، وعندما ارى حاله وهو قاف الوعى سكرا ، اغضب واتحفر لرجره ثم اتذكر وصية اش للوالدين \* \* فماذا اصنع ؟

● فيما جاء في سورة العنكبوت في قول الله تعالى :
 « ووصينا الانسان بوالديه حسنا ، وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به

<sup>(</sup>١) الشورى: ١١ ٠

علم فلا تطعهما » (١) • يأمر القرآن الكريم الأبناء بأن يحسنوا الى الوالدين • والاحسان الى الوالدين فى الدرجة الأولى : طاعتهما وعدم ايذائهما السذاء معنويا أو ماديا فى صورة ما ، وقد ذكرت معالم الاحسان فى قوله جل شائه فى سورة الاسراء : « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه ، وبالوالدين احسانا ، اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ، وقال لهما قولا كريما • واخفض لهما جناح المذل من الرحمة ، وقل : رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا » (٢) • • فكان من معالم الاحسان تجنب الايسذاء مهما كان المره • • والطاعة لهما شفقة ورحمة بهما •

ولكى لا يفهم الأبناء: أن الاحسان الى الوالدين قد يمتد الى طاعتهما فى دعوتهما لهم بالانصراف الى الوثنية والالحاد والسلوك مسلك العابثين المفسدين: نصت آية العنكبوت على عدم طاعة الوالدين، اذا هما قاما بمحاولة حمل الأبناء على الشرك ٠٠ والوثنية في الاعتقاد قبول التحلل والفساد والعبث في السلوك ٠٠ قبول الاعتداء على حرمات الآخرين وحقهم في الحياة وهي حرمات المال ، والعرض ، والنفس ٠

واذا كان الأولاد يجب أن يقفوا من آبائهم موقف المعارضة وعدم الطاعة في نصحهما اياهم بالوثنية والالحاد والمادية ، فانهم كذلك يجب أن لا يقفوا منهم موقف الرضا والاستحسان لما يباشرانه من سلوك عابث كعدم أداء الوالد هنا للصلاة ، وسبه الدين عند غضبه ٠٠ وشربه المسكر وهو في سن الثانية والخمسين الآن ٠٠ وفقده الوعى من كثرة الشراب ٠

وان واجب الابن هنا نصح أبيه ، ولكن برفق وفي غير ايذاء ، فاذا صار الوالد الى الاعتداء عمل الابن على الحيلولة دون وقوع الاعتداء من أبيله بصورة أو بأخرى ·

وعلى أية حال لا يقف الابن من أبيه الآن موقفا سلبيا ، فالحديث القائل : « من ، أى منكم منكرا فليفيره بيده ٠٠ فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان » ٠٠ يفرض على الابن تغيير المنكر من أبيه ، ولكن في غير ايذاء له ، ولو ايذاء معنويا ، ويغيره اما بيده ٠٠ أو بلسانه على الأقل ، والحديث هنا عام يشمل موقف الابن نصو أبيه ، كما يشمل موقف الأب نحو ابنه ٠



۱) العنكبوت : ۸
 ۱) الاسراء : ۲۳ ، ۲۲ •

٤٧ ـ ابن يسيئه أن يضرب أبوه أمه بعد أن تزوج عليها ، ويسأل عن مواجهته ؟ والدى تزوج غير والدتى منذ خمسة عشر عاما ، ومنذ أن تزوج عليها وهو : دائب الضرب لها كل يوم ٠٠ مع أن عنده من الأولاد تسعة ٠ فهل أقف فى وجهه وأحمى أمى ؟ أو أسكت على ضربها وايذائها ؟

● أباح القرآن الكريم تعدد الزوجات ، ولكن ليس على حساب شقاء الخريات الباقيات ، ولا على حساب ظلمهن وانتهاك آدميتهن ، بل يرد أمر الزواج الى واحدة فقط ، إن خشى الزوج عدم العدل بين الزوجات : « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » (١) ، وفرق كبير ببن خشية عدم العدل ، وممارسة الظلم وانتهاك حرمة البشرية ،

وفى الوقت الذى قيد الاسلام فيه ترخيص تعدد الزوجات بالاطمئنان الى عدل الزوج بينهن : أوصى الزوج بمعاشرة الزوجة على العموم بالمعروف : « وعاشروهن بالمعروف » (٢) ٠٠ والمعروف في المعاشرة هو اتباع ما درج عليه الناس من حسن المعاملة وحسن المعاملة يقوم على التهذيب وعلى الرحمة ، وعلى المودة ٠٠ وعلى ابراز الاعتبار البشرى للمرأة ٠

ولكى يحمل القرآن الزوج على معاشرة زوجته بالمعروف وان كان فيها مايكرهه منها: ان في بدنها ، أو في خلقها ، أو في خلقها (٣) ، يحاول أن يضمن ما يكرهه فها شيئا يعود عليه بالخير منها فيقول : « فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شبنا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » (٤) • • فقد تكون حكيمة في تدبير منزلها ، وتربية أولادها ومعالجة مشاكل الحياة المشتركة بينها وبين زوجها ، فالحياة الزوجية لها جوانب عديدة أهمها وأبقاها : صلاحية الزوجية للأمومة ، وصبرها في مواجهية الأزميات ، وسيسعة صدرها لهموم الزوج ومشاكله الخارجية .

وبجانب ما يطلب القرآن من معاشرة الزوج بالمعروف لزوجته · · وبجانب ما برغبه في نفع منتظر منها قد لا يبدو واضحا في بادىء الأمر : فانه يشير عليه قبل طلاقها ومفارقتها ان بدا منها نشوز أو شذوذ في المعاملة : أن يوجه اليها النصح أو يعبر عن غضبه منها بالتغاضي عنها كزوجة ، أو يشعرها بهذا

<sup>(</sup>۱) النساء : ۳ : ۱۹ (۲) النساء : ۱۹

 <sup>(</sup>٣) « خلقها » : الأولى بفتح الخاء ، والثانية بضمها ٠

<sup>(</sup>٤) النساء : ١٩٠٠

الغضب فيضربها ، لا ايذاء ولا امتهانا ، بل كما يضرب الآب ابنه : « والملاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » (١) ٠٠ فاذا لم ينفع هذا السبيل فى علاج الأمر بين الزوجين فالطريق قبل الأخير هو تحكيم طرفين من أسرتيهما : « وان خفتم شقاق بيتهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا اصلاحا يوفق اش بيتهما ، أن الله كان عليما خبيرا » (٢) ٠

فان لم ينجح مسعى التحكيم كان الطلاق هو الحل الأخير ١٠ ثما ان يمسك الزوج زوجته فلا يطلقها للاضرار بها فقد نهى عنه القرآن نهيا صريحا: « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتبوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » (٣) •

والزوج - في سؤال السائل - لم يرع العدل بين الزوجة القديمة - ام السائل - وزوجته الجديدة • ودائم الاضرار بأمه • لا يسرحها بالمعروف ولا يعاشرها بالمعروف • فهو جاهلي لم يتأثر بدعوة الاسلام • • وهي دعوة انسانية • ولا بأس أن ينبه السائل والده الي ما يجب عليه في معاملة أمه وهي زوجته •

وتنبيهه والده لا يخل بما يطلبه القرآن في موضع آخر من الاحسان في معاملة الأبناء للآباء في قوله تعالى : « وقضى ريك آلا تعبدوا الا اياه ويالوالدين احسانا ، اما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقبل لهما أف ولا تنهرهما ، وقل لهما قولا كريما • واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » (٤) • •

فطالما الوالد لا يعرف معنى الاحسان في معاملة زوجته ، فهو لا يشعر بالحرمان منه ، ان نبههه ولده الى ما يجب عليه نحو المه وام أولاده ٠

\*\*\*

٤٨ ـ الزوجـة الثانية:

ماتت زوجتی منذ ثلاث سنوات ، بعد مرض دام ثمانیة اعوام ، وترکت ولدین وثلاث بنات فی سن الزواج ٠

فهل يجوز لى وأنا رجل متدين وقد أشرفت على المخمسين من عمرى أن أتزوج ؟ أم أن الزواج فيه أذى لأولادى يحرمه ألله ؟

<sup>(</sup>۱) النساء : ۳۵ · ۳۶ (۲) النساء : ۳۵ ·

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٣١ · (٤) الاسراء : ٢٣ ، ٢٤ .

● السؤال الذي يجب أن يوجه الى السائل أولا: هو:

هل يخشى الفتنة على نفسه من العزوبة ؟ أى هل يخشى على نفسه من مباشرة علاقة آثمة مع المرأة أن هو لم يتزوج ؟

فان خشى المفتنة على نفسه من العزوية ، أى لم يأمن بقاءه وحيدا من غير وقوع فى معصية مع امرأة : فالزواج له ضرورة دينية للحيلولة بينه وبين ارتكاب جريمة الزنا ان كان يستطيع الانفاق عليها ومعاشرتها .

فان استطاع تجنب فتنة العروبة بشغل نفسه بمصالح أولاده ١٠٠ أو بالصوم بعض الوقت فالزواج ليس ضرورة له من الوجهة الدينية ، اذ هدف الزواج أمران : النسل والوقاية من الوقوع في معصية الزنا ، والسائل الآن لديه أولاد ، وفي الوقت نفسه بعيد عن التفكير في علاقة له مع امراة أجنبية عنه ٠

وطالما أن السائل متدين وقد أشرف على سن الخمسين - كما يقول م فالمرأة فى حياته كزوجة لم تعد تشغل حيزا كبيرا منها ، بل على العكس ابتداء يدخل مرحلة يرجو أن يودعها من حياته كلها ، ان كان قد احتفظ بها حتى الآن على قيد الحياة وفى علاقة زوجية •

والأولى للسائل ـ فى سنه هذه ـ وفى وضعه هذا : أن يعنى بأولاده ٠٠ وأن يوفر لهم جميعا الرعاية الأبوية والانسانية كلها ، وأن لا يشرك معهم أحدا ينازعه هذه الرعاية ، كزوجة يقامر بادخالها فى حياتهم ، فى الوقت الذى قد لايستطيع من فى سنه أن يحد من أنانيتها ، ولا أن يحتفظ لأولاده بالعواطفالتى قد تعوض عليهم بعضا من عواطف الأمومة ، وقد تركت لهم فى حياتهم فراغا كبيرا قلما يشغل بغير حنانها •

والدين يرعى مصلحة الانسان اينما توجد ، ومصلحة الانسان هي في تجنيبه الأضرار والأخطار · فان كان في زواجه ابعاد له عن خطا المعصية اشار عليه الاسلام بالزواج ، ان كان في استطاعته · وان كانت مصلحته في الكف عن هذا الزواج ، لتوفير الرعاية للأولاد ، ولتجنيبه أخطار حياة زوجية جديدة ليس هو مؤهلا لها بحكم السن ووضع اسرته ، أشار عليه بعدم الزواج ·

 $\star\star\star$ 

## ٤٩ \_ زوجة الأب تضطهد ابنه من الأخرى:

توفیت أمى وتزوج أبى من أخرى ، وكنت أعمل فى ورشة حدادة ، وكان سنى ١٨ سنة ، ثم فصلت منها وحاولت كثيرا العمل فى جهة أخرى فلم أوفق الى الآن •

. وقالت رُوجة الآب لأبى: اما أنا أو ابنك في البيت • وطبعا طردت وهمت في الفضاء • • والضياع • والآن وأنا أريد الاستقامة يجب أن استقر في ماوى • وهل للانسان ماوى غير بيت أبيه ؟ فما الراى ؟

کثیرا ما یقال عن زوجة الأب انها تظلم ، وکثیرا ما ینسب الیها :
 انها مصدر تشرید لأولاد زوجها من أم أخرى ، حتى عرف عنها انها الظالمة قبل أن تباشر الظلم ٠٠ والمعتدية قبل أن تمارس الاعتداء ٠

وسبب اتهامها بالظلم والاعتداء: حرصها على أن تحقق رغبتها في أن يكون زوجها لها وحدها ولأولادها منه، دون أن تكون له رعاية لطرف ولو كان هذا الطرف أولاده بالذات، ولكن من أم أخرى غير زوجته الحاضرة •

سبب اتهامها هو أنانيتها · ولكن في بعض الحالات قد تكون مظلومة ومعتدى عليها · · قد تكون ضحية ما يشاع عن زوجة الأب على العموم ·

فالسائل بما يصف به نفسه هنا في سؤاله ، يبدر أنه أثناء اقامته مع زوجة أبيه في سكن واحد كان شاذا في سلوكه ومعاملاته معها ، ومع الآخرين ، فيحكى هو عن نفسه أنه طرد من الورشة التي كان يعمل فيها ٠٠ وأنه لم يوفق الى عمل بعد ٠٠٠ وأنه الآن يريد الاستقامة ٠٠ وذلك كله يفيد أنه كان مصدر القلق في الأسرة وليست زوجة أبيه ٠ وأن هذه الزوجة عندما وضعت زوجها أمام الحتيار محدد : اما هي ، أو الابن في المنزل ، كانت صادقة وليست مدعية حتى تحمل زوجها على طرد ابنه ٠

والسائل وهو الابن يبلغ الآن من العمر ثمانية عشر عاما ، فهو مكلف ومسئول عن نفسه أولا وبالذات ووالده لا يمنعه أحد من أن يساعده بشكل ما على اجتياز العقبات في طريق حياته ولكن قبل كل شيء يجب على السائل أن يعرف طريق الاستقامة ويسلكه ، والاستقامة هي التهذيب في القول والتصرف والسعى الجدي لتنمية الذات بالمعرفة والمهارة الفنية والداب على العمل والصبر على تحمل المشقة و والاعتماد على النفس في كل ذلك ، ثم التوكل على الله : « فاذا عرمت فتوكل على الله ، أن الله يحب

المتوكلين » (١) ٠٠ يقول ذلك جل جلاله نرسول الله صلوات الله عليه . بعد أن يوجب عليه أولا خضوات يتخذها قبل التوكل كما جاء هي أول الآية نفسها : « فيما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فقا عليظ المقلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم ، وشاورهم في الأمر » (٢) · فأوجب عليه أن يلين ولا يتشدد في الغضب من ذلك الفريق من المؤمنين الذي خذله \_ عليه السلام \_ في ساحة القتال يوم « أحد » وأن يعفو عنه ١٠ ويستغفر الله ١٠ وأن يشاوره ، رغم ما وقع منه ، في شأن الحرب ، أو في أي شأن آخر ٠

أما حمل زوجة الأب على قبوله فى السكن معها فليس من صالح الأسرة ٠٠٠ الا أذا قبلت هى عن طيب خاطر ، بعد ما بدا لها : أنه تاب عن سلوكه الماضى ، واقتنعت أنه سيكون عضوا مثمرا فى أسرة مكافحة ٠

\* \* \*

٥٠ \_ عدم انجاب الأولاد ، واثره على العلاقة الزوجية :

هل يبيح عدم انجاب الأولاد من الزوج: أن تخرج الزوجة من طاعة زوجها وتطلب الطلاق ؟

▲دف الزوجية ـ او هدف الازدواج في الخلق بين الذكورة والأنوثة
 في عالم الانسان ١٠٠ أمران :

الامر الأول: وهو خاص بنوع الانسان لا يشاركه فيه عالم الحيوان . ولا عالم النبات: قيام الروابط الانسانية من السكنى ٠٠ والاطمئنان ٠٠ والرحمة ٠٠ في العلاقات بين الزوجين ٠ ومن أجل تحقيق السكنى والاطمئنان بين الزوجين كان التعاون فيما بينهما ٠ ومن أجل بقاء التعاون كانت المودة من الجانبين ، وكانت الرحمة من جانب القوى للضعيف منهما : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، أن في ذلك لايات لقوم يتفكرون » (٣) ٠

وبسبب قيام الروابط الانسانية بين الزوجين كهدف لخلق الزوجية كان المجتمع خاصا بالانسان دون غيره ، مما ينمو ويكثر عن طريق

(۱) ال عيران : ١٥٩ - ١٠٠ ال عمران ١٥٩ -

(٢) الروم: ٢١ .

الازدواج فى خلقه: كالنبات والحيوان ٠٠ وكانت الأسرة نواة هذا المجتمع ٠ واذا لم تراع هذه الروابط فى قيام المجتمع ٠٠ واذا لم تجد الأسرة الرعاية كنواة له: افتقدت الزوجية بين الذكورة والأثرثة فى نوع الانسان ٠ خاصتها الأولى ، ونزل الانسان عندئذ الى مستوى الحيوان والنبات فى الكثرة العددية وحدها دون النوعية ٠

والأمر المثانى: كهدف للازدواج أو الزوجية بين الذكورة والأنوثة في خلق الانسان هو: التكثر والازدياد في الخلق ، كما وعددا · وفي هذا التكثر في الكم والمعدد كفاية من الازدواج بين الذكورة والانوثة يشارك الحيوان والنبات: الانسان فيه · يقول تعالى في شأن هذه الغاية في الانسان والحيوان: « فاطر السموات والأرض ، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، ومن الانعام أزواجا يثرؤكم فيه (أي يكثركم ويزيد من عددكم) » (أ) ويقول تعالى في خلق النبات: « الذي جعل لكم الأرض مهدا ، وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فاخرجنا به أزواجا من نبات شتى · كلوا وارعوا أنعامكم ، أن في ذلك لآيات لأولى النهي » (٢) •

● فانجاب الأولاد من الزوجية بين الرجل والمراة ينتمى الى الهدف الثانى من خلق الانسان ذكرا أو انثى ٠ أما الهدف الأول من الزوجية الذى يبرز تميز النوع الانساني عن الحيوان والنبات فهو تحقيق الروابط الانسانية من السكنى ، والمودة ، والرحمة بين الزوجين ٠٠ هى التعاون ٠٠ والتحاب ٠٠ والتراحم بين القوى والضعيف منها ٠

والزوجة التى تسعى الى الخروج عن طاعة زوجها وتدعوه الى طلاقها بسبب عدم انجاب الأولاد ، تضع الأهمية الأولى فى العلاقة الزوجية على كم الاسرة وعددها دون أن تضعها على انسانية الروابط بين الزوجين • بينما القرآن يرى أن ميزة الانسان عن الحيوان والنبات فى مخلوقات الله هى فى الروابط الانسانية وحدها • أما الكم والعدد فمشترك بين الجميع •

على أن انجاب الأولاد اذا امتن به الله على الانسان في قوله تعالى : « والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكل من ازواجكم بنين وحفدة ، ورزقكم من الطيبات » (٣) فقد ربط ما يمتن به على الانسان بمشيئته وعلمه

<sup>(</sup>٢) طه : ٥٣ ، ١٥ ،

<sup>(</sup>١) الشورى : ١١ ٠

<sup>(</sup>٣) النحل : ٧٢ •

بمكان الخير سبحانه وتعالى : « يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور · أو يزوجهم ذكرانا واناثا ، ويجعل من يشاء عقيما ، انه عليم قدير » (١) · ·

ومن هنا لا أرى صحة ما تتجه اليه الزوجة الآن من النشاز وطلب الطلاق بسبب عدم انجاب الأولاد • الا اذا كان هذا السبب ستارا لقصور لدى الزوج فلا تشعر معه الزوجة بالسكنى والمودة • وعندئذ يدفعها الى القلق والى النشاز وطلب الطلاق • وعلى الزوج أن يختبر الآن وضعه معها : فاما بعد ذلك امساك بمعروف ، أو تسريح باحسان •

\* \* \*

# ٥١ \_ تدخل أب الزوجة في علاقتها بزوجها :

انى مدرس ، وتزوجت مدرسة ، ووالدها مدرس أيضا · وانجبت منها ولدا وبنتا · ولكن والد الزوجة يضع أمامنا العقبات ويثير أسباب النزاع للاخذ نصف مرتبها لنفسه ولما لم أوافق حضر الى منزلى وأخذ أبنته · وزوجتى تريد الصلح ، وتقول : ارض أبى فما الحكم ؟ وماذا أصنع ؟

• ان الزوج ان يطلب من زوجته جزءا من مالها أو من اجرها يكون متجاورا نحدود الله و يقول تعالى : « ولا يحل لكم ( أى ايها الأزواج ) أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ( اى من المهور التى أعطيت لزوجاتكم ) الا أن يخافا ( أى الزوجان معا ) ألا يقيما حدود الله ( فى العلاقة الزوجية وحدود الله منا هى المعاشرة بالمعروف ) » (٢) • • تنهى الآية عن أن يسترجع الزوج من المهر الذى اعطاء هو لزوجته ، رغم أن المهر منحة منه وعطاء خالص من جانبه • وبالأولى لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال الزوجة الذى هو ملك لها المعلا بالوراثة ، أو التجارة أو الذى هو أجر لها على عمل تأديه له أو للغير وتستثنى الآية من عدم جواز استرجاع شيء من المهر الفدية التى تفدى الزوجة بها نفسها خروجا من سوء عشرة زوجها لها • وهذا ما أكملته الآية فى قول الله تعالى : « فسان خفتم ألا يقيما حدود الله قلا جتاح عليهما فيما افتدت به » (٢) • أما المال الخاص للزوجة فليس هناك استثناء اطلاقا من عدم جواز الخذ الزوج الا برضاء الزوجة وبرغبة حرة منها في مساعدة الأسرة •

<sup>(</sup>۱) المشوري : ۶۹ ، ۰۰ ، (۲) البقرة : ۲۲۹ ،

والأسلام يحتكم فى الارادة الحرة الى الخشية من الله وحده ، والى تقوى الله • ومعنى ذلك عندما يقال : ان الزوجة أخرجت من مالها أو من أجرها بعضا منه لمساعدة الحياة الزوجية ، اخراجا وبناء على مشيئة خالصة : يجب أن لا يكون هنساك اكراه من الزوج على الاطسلاق ، اكراها مباشرا أو غير مباشر ، كى تتحقق حرية الارادة والمشيئة لدى الزوجة •

والسائل هنا فى سؤاله يرى أن له حقا فى مال زوجته وفى أجرها على المتدريس • وهذا شأن من شئون العهد الجاهلي أو المادى • وبناء على الهتراض أن له الحق فيما تملك زوجته يخاصم أباها ، ثم يحتكم الى رأى الاسلام فى ارجاع زوجته بعد أن تتمكن منه الحيرة عندما تقول له زوجته : ارض أبى !!

ان زوجته لم تقل له ما قالته الا لأنها في وضع حرج ، وهو وضع المتردد بين الطرفين · أي بين زوجها وأبيها · ولو أنها كانت تملك الفصل في القول لأجابته : بأن الزوج لا شأن له بمال الزوجة ، الا مما تتنازل هي عنه طوعا واختيارا ، وأن عليه وحده الانفاق على الحياة الزوجية بينهما : « الرجال قوامون على المنساء (أي أصحاب قيادة في الحياة الزوجية ) بما فضل اش بعضهم على بعض ويما أنفقوا من أموالهم » (١) · فتكفل الزوج وحده بالانفاق سبب من أسباب استحقاقه القيادة في الحياة الزوجية ·

واذا كان الزوج قد تزوج زوجته المدرسة على شرط أن تشترك معه في نفقات بيت الزوجية من أجرها في التدريس فالشرط باطل ، وان أصر على تنفيذه كان أصراره سببا في فسخ عقد الزوجية بينهما •

الاسلام حدد شخصية المرأة في استقلالها بمالها ٠٠ وبعقيدتها ان كانت من أهل الكتاب ٠٠ وبمماثلة مالها من حقوق وما عليها من واجبات ، لما للرجل من حقوق ولما عليه من واجبات: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» (٢)٠

والاسلام فى ذلك ينشد المستوى الانسانى وحده فيما يأمر به أو ينهى عنه · والانسان بتصرفاته هو وحده الذى ينزل عن هذا المستوى درجة أو درجات ·

<sup>(</sup>۱) النساء : ۳۶ · ۲۲۸ (۲) البقرة : ۲۲۸ ·

فليقم السائل بمسئوليته الزوجية ٠٠ وليؤد واجب الانفاق دون أن يسال زوجته أو يخاصم أباها من أجل أجرها على التدريس ، فالمسئولية الزوجية يتعلم منها الانسان: الكرامة ٠٠ وارادة الحياة ٠

\* \* \*

٧٦٥ \_ رغبة الزوجة في الاستقلال عن أم الزوج :

أقيم أنا وزوجتى مع أمى وأخواتى البنات الصغيرات في بيت وأحد • ووالدى متوفى وأمى لها معاش ، وليست في حساجة الى شيء منا ، اللهم الاحسن المعاشرة •

وقد حدث خلاف بين زوجتى وأمى · لأن الزوجة تريد أن تفصل سكن الأم عن مسكننا · مع أن الأم تعيش هى وأخواتى فى معيشة مستقلة تماما عنا ، ولا تحتاج الا الى الرعاية الأدبية فقط · فما الرأى ؟

● لكى تدوم المودة بين الأم والأخرات من جهة ، والزوجة من جهة اخرى يفضل الأخذ برأى الزوجة ، وهو هنا الفصل فى الاقامة والسكن ، على تحو الاستقلال فى المعيشة • لأن هذا الفصل أبعد عن الاحتكاك أو اللجاجة فى الكلام •

والفصل في السكن ليس معناه أن تتجنب الزوجة الأم والأخوات ، وتقطع معهم حبل المودة والمجاملة · وانعا هو بالأحرى أدعى الى التقارب من قبل الزوجة على المصوص نصو الأم والأخوات · اذ في مجاملة الزوجة وفي مودتها لأم الزوج نوع من رعاية الزوج الابن نفسه لأمه ·

فان لجأت الزوجة بعد الفصل في السكن الى البعد عن الأم ، وتجنبت السؤال عنها أو مودتها أحرجت زوجها في علاقته بأمه • لأن الأم عندئذ سوف لا تكون راضية من الوجهة النفسية عن معاملة ابنها لها مهما قدم لها من فروض الرعاية ، اذ تعتبر علاقة زوجة ابنها بها جزء لا يتجزأ من علاقة الابن ذاته •

ولذا يجب أن يكون مفهوما لدى الزوجة : أن الأم في حضانة أبنها في طفولته وفي تنشئته والعناية به في سن المراهقة وما بعدها ألى وقت زواجه ، تنظر اليه على أنه لها وليس لغيرها : في عواطفه • • وفي ثمرة سسعيه في

الحياة والفترة التى يبحث فيها الابن عن زوجة له هى فترة قلق وفترة هواجس نفسية بالنسبة للأم: لأنها عندئذ تعيش فى مجهول وأمامها فى مستقبل حياتها علامة استفهام كبرى: أيكون زواجه نهاية أملها فيه ؟ أم أنسه سيوفق فى زواجه الى بنت الحلال التى تشعرها بأمومتها لها ولزوجها على السواء ؟ ولا يقل قلقها النفسى في تلك الفترة عن قلقها على حياتها فى فترة اينس فهما فترتان فى حياة المرأة قد يدفع القلق فيهما الى بعض الأمراض العصبية ، بعد أن يدفع الى التشاؤم فى النظرة الى الحياة و

وزوجة الابن العاقلة هى التى تحتفظ بزوجها فى وضع متزن هادىء · وهو وضع الرضا النفسى عن العلاقة بين زوجته وأمه ، وبالتالى مع اخوته وأخواته ، والمزوج بحكمته كذلك يستطيع أن يهيىء لها الجو الذى يساعدها على أداء رسالتها فى هذا الجانب · ومن أمارات الجو الصالح لذلك أن يبتعد من أول الأمر بزوجته عن السكنى مع أسرته وأن يتردد من وقت لآخر لزيارة الأسرة · اذ عندئذ تكون اقامتهما معها اقامة مؤقتة لا تدعو الى الجدل ، فضلا عن المخاصمة ·

والسائل الآن عليه أن يتخير الوسيلة التي يحافظ بها على احساس والدته وأخواته بحيث يشعرهم بأنه لا ينتصر لزوجته ، اذا ما شرع في الفصل في المسكن • والنقلة ـ اذا أمكن ـ بدعوى القرب من مكان العمل ، أو لأى سبب آخر هي خير طريق لذلك •

\* \* \*

٥٣ ـ زوج دأب على تعذيب زوجته ، وهي لا تحتمل الآن :

انى متزوجة منذ خمسة عشر عاما ، وأنا أرعى حقوق الله وحقوق زوجى، أنجبت منه ولدين : أحدهما في التاسعة ، والآخر في السادسة • ومشكلتي أن زوجى منذ أن تزوجت لا يكف عن ضربى ، وتعذيبى • وقد طفح الكيل ، وليس في استطاعتي الصير والعيش معه • فهل على ذنب لو طلبت الطلاق منه ؟ وهل يؤثر طلاقي منه على الولدين ؟

■ يرى الاسلام: أن هدف الزوجية بين الذكورة والأنوثة هو في ايجاد ترابط قائم على الاطمئنان، والمودة، في المعاشرة بينهما، وكذلك على المرحمة من القوى للضعيف منهما، ولم يكن التعذيب ولا الضرب غاية لحظة من اللحظات في نظر القرآن الى اقتران الرجل بالمرأة وفيقول تعالى في تحديد

هدف الزوجية في سورة الروم: « ومن آياته (أي من دلائل وحدة الألوهية) أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا الميها (أي تطمئنو الميها) وجعل بينكم مودة ورحمة ، أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » (١) • •

ثم اذا أنجب الرجل من زوجته أولادا ، وجب على الرجل آنئذ أن يضاعف من رعايته لزوجته ، وأن يتغاضى على الأخص عن الهفوات الصغيرة التي قد تباشرها الزوجة بدون قصد في أداء واجباتها في الحياة الزوجية ، اذ في مضاعفة الرعاية للزوجة عندئذ حرص على تنشئة الأولاد تنشئة بعيدة عن الاضطراب والقلق ، وفي جو يسوده الهدوء والمحبة في العلاقات ، وتبادل الرأى في التوجيه ، والبعد بالأولاد عن جو القلق والاثارات ، والكراهية ، هو خير ما يقدمه الوالد الى أولاده في تربيتهم ، فالأكل الكثير قد يتخمهم ، والملبس الوفير قد يرفههم ، والحيطة الشديدة وفرضها على حركاتهم قد تدفع بهم الى العزلة أو الى الضعف في جانب ما في حياتهم ،

وفى الوقت نفسه هذه الرعاية المضاعفة للزوجة تساعدها مساعدة نفسية قوية على أداء واجباتها نحو الأولاد ٠٠ ونحو الزوج ٠٠ ونحو الأسرة كلها ٠٠ والأمومة - وقد فرضت على المرأة بحكم طبيعتها - ليس من السهل مباشرتها وأداؤها ، فهى مهمة شاقة من الوجهة النفسية والمادية ٠ والأم في حاجة قطعا الى معاونة من زوجها على الأخص وفي الجانب النفسي قبل غيره ، كي تؤدى دورها في الأمومة ٠

كيف تنقل الأم عاطفة الحنان الى ولدها أو تتبادل معه هذه العاطفة عند ارضاعه من ثدييها وهى مرهقة نفسيا ، ومعنبة بدنيا من أقرب انسان لها فى الحياة وهو زوجها الذى وقف على كل أسرارها وأصبح يحتقسرها ويعاملها كانها حيوان يدفع بضجيج الصوت أو بالهاب السياط ؟

كيف تسرى الأم عن أولادها بقصة لعب فيها الخيال البناء دورا واضعا فتجمع تفكيرها ، وهي مشتتة الذهن ، تعيش لحظاتها في خوف مما ياتي بعد زوجها عند قدومه الى المنزل من الوان المكروه والأذى النفسي على الأقل ؟

ان القرآن جعل للزوجة ان تضررت بالعشرة الزوجية : حق الخلع والافتداء • فترفع أمرها الى القاضى ، معلنة تنازلها عن الصداق كتعبير عن عدم الرغبة في معاشرته • وهذا الحق لها كحق الرجل في الطلاق • فان ثبت

<sup>(</sup>١) الروم : ٢١ ٠

الضرر من جانب الزوج ولم يطلقها بناء على امر القاضى له ، طلق عنه القاضى طلقة تبين بها بينونة صغرى لا يحل لها ان ترجع الى زوجها الا بعقد جديد ومهر جديد · يقول تعالى : « فان خفتم الا يقيما حدود الله ( اى الزوجان · · وهى الحقوق والواجبات المتكافئة فى الحياة الزوجية ) فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( أى الزوجة من مالها ) » (١) · ·

أما تضرر الأولاد بالطلق فانه لا يقل عن تضررهم بالمعاشرة غير الانسانية التي يرون فيها أمهم تضرب وتعذب وتؤذى كل يوم من أبيهم • بل ربعا ما يعود على تنشئتهم من ضرر في حال المعاشرة السيئة أعمق بكثير مما يعود عليهم من طلاق أمهم ، وفراق أبيهم لها •

\* \* \*

٤٥ \_ الزوج كثير الحلف بالطلاق، وسبب لعدم الاستقرار في الأسرة:

ما ذنب الزوجة المسالحة التي اعتاد زوجها الحلف بالطلال ، وطلاق يقع وطلاق يرد ، والأسرة مع ذلك مضطرية وجلة ، وما علاج هذا النوع من الأزواج ؟

● اذا كإن الله في كتابه الكريم قد جعل من أهداف الزوجية: السكني والاطمئنان في العلاقة الزوجية، اذ يقول: « خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا الميها » (٢) • فعطلوب من الزوج والزوجة معا السعى لتحقيقها في حياتهما وحياة اولادهما عندما تكون لهما أولاد • • مطلوب من الزوج أن يكون صاحب مسئولية صريحة عن الأسرة في اطمئنانها وفي ابعاد عناصر الازعاج والقلق ، بقدر ما يمكن للانسان •

والطلاق الذى شرعه الله للزوج ليس وسيلة للارهاب والتخويف ، وانما هو تعبير عن الفرقة عندما تتعين الفرقة دفعا لأضرار الحياة الزوجية بينهما ، وان دل الحلف بالطلاق والاكثار فيه على شيء فانه يدل على عدم ثقة من يحلف به ، بنفسه • ومن لا يثق بنفسه لا يكون مصدر ازعاج للاسرة بكثرة حلفه فقط ، وانما كذلك هو مصدر ازعاج لها ، بعدم حسمه للأمور ، وتردده فيما يجب عليه الفصل فيه •

٠ ٢١ . (٢) المسروم : ٢١ .

وطالما كانت الزوجة صالحة فان صلاحها كفيل بأن يكون نصيبها في تحقيق السكني: نصيبا موفورا والزوجة الصالحة هي التي يحددها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها: « التي تسره اذا نظر اليها ١٠ وتطيعه اذا أمرها ١٠ ولا تخالف في نفسها ولا مالها بعا يكره ، ١٠

على آن الطلاق ان حمل معنى التهديد للآخرين فانه لا يقع ١٠ اذ وقوعه مشروط بنية الفرقة والقصد الى انهاء الحياة الزوجية ٠ ولذا لا يقع طلاق المكره ٠٠ ولا طلق السكران ١٠ لفقدان القصد منهما الى انهاء الحياة الزوجية عندئذ ٠

والزوجة السائلة في هذا السؤال لها أن تطمئن ، طالما زوجها يحلف بالطلاق تهديدا وتخويفا ٠

ولكن المشكلة هي مشكلة أخلاق الزوج ومشكلة عدم ثقته ينفسه • وهي مشكلة كثيرين في مجتمعاتنا الشرقية الاسلامية • مع أن التوكل على الله ـ من بين وصايا الاسلام ـ عامل قوى في ايجاد الثقة بالنفس وعدم الخوف من أي موجود سوى الله تعالى •

والتوكل على الله ليس تواكلا . وليس اغفالا للطاقة البشرية في الانسان ، لأنه يتحقق بأمرين :

الأمر الأول: دراسة الموقف السذى يتخذ ، وتحليل عناصره الايجابية والسلبية وترجيح جانب معين فيه بعيد عن السلبية ٠

الأمر الثاني : مباشرة تنفيذه بعد الاعتماد على الله • فالاعتماد على الله الآن هو التوكل عليه • ومعنى الاعتماد على الله فى التنفيذ : تجنب الهوى واستبعاد الحمق والجهالة وارتياد خطوات المحكمة فى التنفيذ • فكل ما يتصل بالله حسيما تنصح به هدايته فى كتابه هو : بعيد عن الشر والسوء والضرر •

والتوكل على الله لا ينجح الا من مؤمن بالله ، فالمؤمن بالله وحده هـو الذي لا يلح في الحصول على الدنيا ومتعها • ومن ثم لا يترقب ضررا يزعزع ثقته بنفسه في كل ما يقدم عليه من تصرف وعمل •

وهكذا : علاج هذا النوع من الأزواج هو الرجوع الى الله ، والايمان به ايمانا لا يجعل لشىء سواه منزلة في قلبه ٠

٥٥ \_ زوج يحول دون اتمام تعليم زوجته ثم يطلقها بعد ان ينجب منها ليتزوج يأخرى:

تزوجنى ومنعنى ان اتمم دبلوم المعلمات ، بحجة انه ليس فى حاجة لأن اعمل ثم تركت بلدى سبالوجه البحرى سوعشت معه فى محافظة نائية بالوجه القبلى • • وانجبنا ثلاثة اطفال • وكان له اخ استشهد فطلقنى وتزوج امراة اخبه ، وتركنى واولادى • • فما الراى ؟

السائلة منا تذكر ثلاثة أمور في سؤالها:

۱ ـ تذکر أن زوجها منعها من أن تستمر في الدراسة حتى تحصل على دبلوم يعطيها فرصة امكان مباشرة العمل باجر عليه ۱ أي أنه حال بينها وبين المكانية أن تساعد نفسها اقتصاديا عندما تحتاج الى مساعدة وأوصلها الى وضع أن تسد حاجتها من غيرها : من زوج أن كان لها زوج ، أو عمل هو أدنى في قيمته وفي أجره من العمل الآخر الذي كانت ستباشره .

٢ ـ وأن زوجها لم يكن وفيا لها • ففى الوقت الذى ارتضت أن تعيش معه ، وأن تكون شريكة حياته فى أى مكان يعمل فيه ، ولذا انتقلت من بلدها ( بالوجه البحرى ) الى محافظة نائية بالوجه القبلى : يتركها بعد أن يطلقها ويتزوج بغيرها •

٣ ـ وأنه يقف موقف الملامبالاة من اولاده الثلاثة منها ، تاركا رعاية المرهم الى القدر •

هذه الأمور الثلاثة دفعته اليها رغبته في الزراج بارملة شقيقه الشهيد · وربما هذه الرغبة لم تكن متوفرة لديه من قبل استشهاد أخيه وحصول أرملته على « تعويض ، سخى من الدولة ·

ومن أية زاوية من زوايا هذا الوضع الذي تحكيه السائلة ، تحاول منها تحليل نفسية الزوج وتوضيح الدواقع عنده اليه : فلا نجد الا أنه يغريه المال . وأن تأثير اغرائه يكاد يصل الى درجة أن ينسى تماما كل الروابط الانسانية التي كانت بينه وبين زوجته المشاركة المسالمة ٠٠ وبينه وبين أولاده الشلاثة ومستقبلهم القلق ٠

وهو اذا لم يكن وفيا لزوجته أم أولاده فيترقب أيضا أن يكون غير وفى مع زوجة أخيه الشهيد ٠٠ اذ بعد أن يتمكن من المال الذي وصل اليها سيدير لها ظهره في أي شكل وفي أية صورة ٠

والرجل اذا كان قليل الوفاء أو عديمه فلا يرجى منه الخير لأولاده وأسرته ولا يرجى منه الخير كذلك لنفسه والاسلام يربط بين نجاح الانسان في حياته ووقاية نفسه من الشح ، في قول الله تعالى : « ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون » (١) • •

والمراد بالنجاح هنا سلوكه المسلك الانسانى الكريم في معاملة الآخرين معمه والبعد في هذا المسلك عن كل ما يؤذى ويضر الذات أو الآخرين ٠

والشم يعتبر أهم ظاهرة في جاهلية الانسان وبعده عن الهداية الالهية ، وهو نتيجة لحب المال وجمعه ، واتخاذ كل سبيل لتحصيله • ومن في طبيعتهم الشم يشغلون انفسهم بتكثير المال وحده : « المهاكم الذكاثر • حتى زرتم المقابر » (٢) •

والسائلة وقد ابتليت بمثل هذا الزوج الذى الهاه حب المال ، سيكشف الله عنها البلاء ، ويفرج كربتها ، ان هي صبرت وتوكلت عليه ، وتروت في اختيار الطريق لحياتها المقبلة ٠

 $\star\star\star$ 

٥٦ - الاكراه على الزواج ، وسوء عاقبته :

رُوجِنَى أهلى وأنا صغير ، استجابة لرغبة والدتى • ولم تعجبنى زوجتى أبدا ولم أرض عنها • وزادت عيوبها في نظرى عندما لمست جهلها ، وعدم استماعها للكلام والنصح حتى للصلاة • وإنا أريد الانفصال عنها ، فمسن العسير الحياة مع انسان لا تحبه فما الراى ؟

● أن مشكلة السائل تعود الى بعض العادات الأسرية في مجتمعاتنا الشرقية التي يجب أن تتغير ، تعود الى رغبة الوالد أو الأسرة في التعجيس في أن يفرح الأهل ـ كما يقال ـ بزفاف ابنهم الوحيد ، أو البكر ، قبل وقت

<sup>(</sup>١) المحشر : ٩ ٠

النضوج لتحمل المسئولية واختيار الزوجة · وكثيرا ما تكون الزوجة قريبة للأب أو الأم ، أو ابنة الجيران ·

ومن نتائج هذه العادة: احساس الزوج بعد فترة من الوقت بعدم الرغبة في معاشرة زوجته، أو وقوع اختياره على زوجة ثانية تكون اقرب الى نفسه من زوجته الأولى و ولكى يتخلص من هذه الزوجة الأولى يسىء عشرتها أو يلتمس من تصرفاتها اسبابا يبرر بها رغبته فى الانفصال عنها أمام أسرته واهله، أو يقنع بها نفسه فى طلاقها و

والجانى اذن على هذه الأسرة فى التفرقة بين الزوج وزوجته هو تحكم هذه العادة • وهى عادة تزويج الابن فى سنن مبكرة قبل أن يدرك الزواج ومسئولياته •

ان الانسان قبل سن الرشد يعر بعرحلتين: مرحلة الطفولة ، ومرحلة المراهقة و وزواج المولد في سن المراهقة كثيرا ما يسيء الى مصيره ومستقبله ، كما يسيء الى العلاقة الزوجية و لأنه في هذه المرحلة يتصرف وينظر الى الحياة تحت تأثير الغريزة الجنسية وحدها و قاذا خف ضغط هذه الغريزة عليه فيما بعد ابتدا يتحول في موقفه وفي نظرته الى الأمور في بيئته وعالمه وأول ما يتأثر بهذا التحول : مستقبله ، وعالمقته بزوجته و فقد يتكشف له خطا الطريق الذي سلكه في تحديد مستقبله ، كما قد يخف في نفسه وزن الزوجة التي ظن يوم ان تزوجها : انها شريكة حياته و

ومن هنا ارتباط المراهقين والمراهقات بعلاقة ما يسمى بالصداقة ، المسلا في تحويلها الى عسلاقة زوجية في وقت متأخر هو ارتباط قائم على اندفاع بوحى الغريزة الجنسية ، فهو ارتباط خادع قلما يصدق في مستقبله ، وغالبا ما ينتهى بماسى تتأثر بها البنت والولد على السواء ،

والعاقل من الآباء وأولياء الأمور هو الذي يتريث في الموافقة على زواج ابنه أو ابنته الى ما بعد فترة المراهقة ، وبعد التحسيس لاستقلال الولد أو البنت في الرأى والموقف من مشاكل الحياة اليومية أولا ·

ورغبة الزوج في طلاق زوجته هنا لا يقف دونها مانع شرعى ، طالما هو مقتنع بأن استمراره في العلاقة الزوجية معها قد يسىء اليها واليه معا · بل على العكس ان تأكد أنه سيسىء اليها أن استمرت معه في علاقة زوجية ، فيجب عليه أن يطلقها منعا للضرر · فالحياة الزوجية يطلب الاسلام فيها أولا حسن المعاشرة : « وعاشروهن بالمعروف » (١) ·

ثم الزوج فى نظره بعد ذلك مخير بين الامساك بالمعروف أو التسريح باحسان : « الطلاق مرتان ، فامساك بمعروف ، أو تسريح باحسان » (٢) ، ولا تخشى الزوجة شيئا الآن من الطلاق ، فاش هو الذى يتكفل بها ، كما يتكفل به : « وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ، وكان الله واسعا حكيما » (٣) .

\* \* \*

٥٧ - رُوجة تشكو من أبيها الغنى:

اثى متزوجة من ابن عمى ، وأبى غنى ميسور · وزوجى موظف بالحكومة وعندنا أولاد · وحينما وقعت فى ضائقة مالية طلبت من أبى أن يقرضنى بعض المال فوافق ، ثم عاد فرفض · · فما الرأى فى هذا الوالد الجشع ؟

ان السائلة في الوقت الذي تصف أباها فيه : بأنه جشع ، تقر ضمنا
 بأن أباها هذا كان على حق عندما امتنع أخيرا عن أن يقرضها المبلغ المطلوب .

أبوها رجل ميسور ٠٠ وهى ابنته وزوجة لابن عمها ٠ لماذا لم تكن هى قد اتفقت مع ابن عمها وزوجها على أن لهما حاجة الى مبلغ معين ـ وهما في الواقع لم تكن لهما حاجة اليه ـ وعلى أن تطلب هى من أبيها هذا المبلغ فى صدورة قرض ؟ والدافع الحقيقى الى هذا الاتفاق هو حرصهما معا على الاستفادة من ثراء أبيها فى حياته بسبب أو بآخر ٠ وأبوها عندما وافق أولا على أن يقرضهما المبلغ المطلوب استجاب لمطلبهما لأول وهلة ، محسنا الظن بهما ٠ ثم عندما اتضح له بعد ذلك : أن ليست لهما حاجة فى واقع الأمر رفض أن يقرضهما المبلغ ٠ ووصف ابنته له بأنه جشع عندئذ تعبير منها عن غضبها النفسى ، لأنه كشف بالرفض سر الاتفاق بينها وبين زوجها ٠

والملوم اذن ليس الوالد ٠٠ وانما الأنانية والرغبة الملحة للحصول على المادة التي دفعت السائلة وزوجها للتآمر على أبيها ٠

<sup>(</sup>١) النساء : ١٩ ٠ (٢) البقرة : ٢٢٩ ٠

<sup>(</sup>٣) النساء : ١٣٠٠

وهذا الأسلوب في المعاملة أسلوب سيء في ذاته ، وبالأخص بين الأقرباء ٠٠ والمجشع في الثلاثة : الأب ، والابنة ، وزوجها ، وليس الأب ، وإنما الابنة أو الزوج أو كلاهما ،

ويجب أن تعرف السائلة أنها بانتقالها الى ولاية زوجها تفقد - مسئولية الانفاق عليها من أبيها - وماله هو مال أجنبى بالنسبة لها ، المي أن تحل لحظة وفاته • وعندئذ يتعلق حقها بما يتركه لورثته ، أن ترك لهم شيئا ترتبط به حقوقهم •

وليس هكذا أسلوب الاحسان الذي يأمر به القرآن في معاملة الأبناء لوالديهم اذ يقول: « اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما • واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل رب ارحمهما كما ربياتي صغيرا » (١) • فهل وصف الأب بأنه جشع قول كريم ؟ وهل محاولة الابتزاز هذه تدخل في مفهوم الرحمة ؟ •

وفى تقديرى لو أن زوج السائلة كان يعرف معنى المروءة ، ويشعر بالمسئولية الزوجية ، ويعتز بكرامته الانسانية لما ترك زوجته تؤلف هذا الفصل الخاص بقرض المال من أبيها ، فضلا عن أن يحملها عليه • فالزوجة فى النهاية امرأة تتجاذبها عواطف عديدة : أدناها عاطفتها تحو أبيها أذا كانت فى ولاية رجل أخسر •

ومن أجل عاطفة البنوة نحو الآباء والأمهات قرن القرآن طلب الاحسان من الأبناء نحو أبويهم ، بعبادة الله وحدد في قوله تعالى : « وقضى وبك الا تعبدوا الا اياد ، وبالوالدين احسانا » (٢) .

\*\*\*

٥٨ \_ أب يقسو على ابنه لصالح اخوته من أم أخرى :

افترقت امى عن ابى من غير طلاق ، وتركنى ابى واياها وعشت معها حتى صار عمرى خمسة عشر عاما • ثم ماتت • وذهبت للبحث عن ابى • فما ان وجدنى حتى اخذ منى اقرارا بانى لا استحق من ملكه شيئا • ثم كتب كل ما يملك لأولاده الآخرين من ام آخرى • فهل بعد موته استحق شيئا من ميراثه ؟

• اذا كان الأب قد كتب كل ما يملك لأولاده الآخرين من أم أخرى ، فلم

(١) الاسراء: ٢٣، ٢٤٠ (٢) الاسراء: ٢٣٠٠

يترك شيئا بعد وفاته تتقاسمه ورثته · فلا السائل ، ولا الحوته الآخرون من ام الحرى يرثون شيئا عندئذ ·

والمسالة الآن ليست مسألة الملك والمال ١٠ ليست مسالة التركة والميراث وانما مسألة أبوة الأب لأولاده : كيف لا يسأل أب عن ولده طول هذه المدة التي عاشها السائل مع والدته الى أن ماتت وهو في سن الخامسة عشرة ؟ كيف لا يتعرف أحواله في هذه الفترة ، مهما كان مبغضا لوالدته ، أو مهما لم يكن على وفاق معها ؟

لم يرد في القرآن اطلاقا ما يرغب الوالد في أولاده ، وما يحمله على رعايتهم والانفاق عليهم • وكل ما ورد فيه خاصا بالآباء في علاقتهم بأولادهم: أن حذرهم من الافتتان بهم وبالمبالغة في حبهم والعطف عليهم الى درجة تدفعهم للعبث والفساد : « واعلموا أثما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم » (۱) •

لم يرد فى القرآن هذا الترغيب للآباء نحو ابنائهم ، اعتمادا على الميل الطبيعى والفطرى فى الانسان كأب نحو ابنه ، فهذا الميل الفطرى فى أبوة الأب قوى بحيث يجب أن يخضع لرقابة ذاتية ، حتى لا يطغي فى الأب فيفسد الابن ، ويشقى الأب بطغيان هذا الميل فيه ،

قد يختلف ميل الأبوة في الأب نحو اولاده: فهذا الابن مثلا مقرب الى نفس ابيه ، أكثر من ذاك الآخر · ولكن لا يصل اختلاف هذا الميل في الأب الى درجة نسيان احد ابنائه أو اهماله وترك أمره وعدم لقائه ، ثم عند لقائه بعد غيبة طويلة يحمله على أن يكتب تنازلا عن حقه فيما يملك امعانا في اهماله ونسيانه واخراجه من دائرة البنوة له ·

والسائل وهو ابن لهذا الأب ، ولكن من زوجة سابقة ، لا ينبغى أن يعنى بالسؤال عن حقه في ميراث أبيه بعد وفاته ، طالما أن أباه أخرجه من دائرة أبنائه في الماطفة والرعاية الأبوية ، قبل أخراجه من هذه الدائرة فيما يتصل بالملك والارث •

ان هذا الأب قد تجرد تماما في علاقته باينه السائل من كل ما يتصبل بالأبوة الا الجانب العضوى ٠٠ الا الجانب الحيواني فيه ٠

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢٨٠

أما الجانب الانساني في أبوة الأب لأبنائه فلم يدخر منه شيئا لهذا الابن · وأولى بالسائل أن يتجه الى الله سبحانه ، فهو نعم المولى ونعم النصير · · وهو الرازق والباسط في العطاء أو المقدر فيه ·

واذ يجب عليه الآن أن يترحم على والدته ، فيجب عليه أن يأخذ مسن مأساته مع والده عبرة ، تحمله على الجد في المحياة ، والكفاح في السعي نحو تطور أفضل لامكانياته البشرية ٠

اما الآب فيجب أن يعلم أن أش قد يفوت عليه هدفه في حمايته لأبنائه الآخرين من زوجته الحاضرة: لأنه لم يتق أش فيما صنعه نحوهم ونحو أبنه الآخر من التفرقة على هذا النحو اللاانساني • أن ما يجب أن يتركه الوالد لأولاده هو رصيد من عمل الخير وتقوى أش ، قبل رصيد المال والملك •

\* \* \*

٥٩ \_ ولد طلق زوجته ويطلب النفقة من أمه:

انى أم لأربعة أولاد: ثلاثة ذكور وينت · والكلّ يعمل · والكل يسهم في مصالح البيت ونفقاته الا واحدا منهم كان متزوجا وطلق امراته · فهل على الأم أن تنفق عليه ؟

■ يبدو أن الابن الذي طلق زوجته ، ولا يشارك الآن في نفقات المنزل السوة باخوته أناني في تفكيره ، وفي تصرفه ٠٠ ويبدو كذلك أن هذه الأنانية كانت السبب في الفرقة بينه وبين زوجته السابقة ٠ أذ الأنانية ـ وهي الحرص على الذات وحدها في المتعة ، وفي السعي في هذه الحياة ، دون الاهتمام بموجود آخر عدا الذات هي مصدر الشر للانسان ، أو هي شيطانه الدي يوسوس له بالشح ، أو على الأقل بالبخل في سبيل الآخرين ٠

ويغض النظر عن أن هذا الابن يجب أن يسهم مع الآخرين من اخوته في نفقات أمه تطبيقا لمسايا يامر به القرآن في قسول الله تعالى : « وبالوالدين احسانا » (١) • فانه كشريك في السكنى في المعيشة معهم يجب أن يدفع نصيبه كنصيب أي واحد من الآخرين • فامتناعه الآن عن المشاركة يجعل الباعث على تصرفه غير انسانى • وذلك مما يسيء اليه هو ، وليس لأمه •

<sup>(</sup>١) الاسراء : ٢٣٠٠

وكان المنتظر ـ وقد سبق له أن تزوج بعد أن بلغ رشده ـ أن يكون فدوة فى بر والدته • فلا يسهم فحسب فى الانفاق عليها • وانما يعلن استعداده لقيامه بسداد كل ما تحتاج اليه فى معشيتها • وهنا يكسب مودة والدته والخوته ، قبل أن يكسب احترامهم أياه • والجزاء الأوفى الذى يلقاه الانسان عند مباشرته العمل الخير والصالح هو احترام الناس له وتوددهم اليه •

ولكن يشاء الله أن تبقى بعض النفوس البشرية بعيدة عن مباشرة الخير، ولو للأقربين • اذ النفوس من حيث فطرتها وخلقها مهيأة : اما للمعصية والشر، أو للطاعة وعمل الخير • والانسان هو الذي يوجه ذاته : اما لهذا الاتجاه أو ذاك :

« قد اقلح من ركاها (أي نمى نفسه وطهرها بعمل الخير) ، وقد خاب من دساها (أي آخفي نفسه بالمعامي والآثام) ٠٠ » (١) ٠

فمنطق الحياة ضد تصرف هدا الابن · والدين كذلك ضد تصرفه : فلا اشتراكه الفعلى فى المعيشة معهم ، ولا احساسه بالبنوة لوالدته ، مما يدفعه على تغيير عادته فى البخل أو على تجاوزه دائرة ذاته الى دائرة الآخرين معه · وإلله وجده نسأله أن يهديه الصراط السوى ، وهو صراط الانسانية فى التعامل والترابط مع الآخرين ·



٦٠ ـ زوج يشكو من ضرب زوجته لامه :

حدث نزاع بین امی وزوجتی ، وتعدت زوجتی علی امی بالضرب ، واحدثت بها اصبابات ، ولما حضرت وعلمت حلفت بالطلاق بانها لا تكون لی زوجة ، وقد سبق لی مثل هذا معها ، ولی منها خمسة اولاد ، فما الرأی ؟

● الحلف على ان زوجته لا تكون له زوجة مستقبلا ، ان هي باشرت الفعل المدى اغضبه ، هو طلق مشروط بشرط ، وفي الوقت نفسه تهديد للزوجة •

والطلاق المشروط لا يقع · والطلاق للتهديد لا يقع كذلك · لأن شرط وقوع الطلاق أن يكون ناشئا عن نية الفرقة بين المطلق وزوجته · وليست هنا نيـة قائمة على الفراق اذ الطلاق تعبير لا غير عن هذه الفرقة المنتواة ·

<sup>(</sup>١) الشمس : ٩ ، ١٠ ٠

يضاف الى ذلك أن الزوج هنا حلف وهو فى حال غضب · ووقوع الطلاق عما سبق مشروط بالارادة والمشيئة · والغضبان يطغى انفعاله عملى ارادته ومشيئته ·

على أن السؤال هنا يصرح بأن الزوجة قد تعدت بالضرب على أم الزوج مما سبب لها اصابات فهل الزوجة عند تعديها فقدت كل اعتبار لحماتها ولزوجها ؟ أو أن الزوج ضعيف الشخصية في نظر زوجته ونظر أمه على السواء ؟ وأية واحدة منهما لا تعير موقفه أية أهمية ، وبقيت بينهما بعد ذلك قوة العضلات وسلاطة اللسان عند النزاع واللجاجة في الجدل والخصومة ؟

أغلب الظن أن الزوج ضعيف الشخصية · وضعف شخصيته هو الذى وضع زوجته أمام أمه وجها لرجه · وكل منهما تريده وتحرص على أن يكون لها وحدها · ولذا مجال الخصومة بينهما أوسع مما لو كان الزوج ذا شخصية قوية يمكنه بها أن يحدد لكل منهما دائرته التي يتحرك فيها · وبذلك يكبت التناقض بينهما على الأقل ·

والرأى أن القدر هو الذي سيفصل في هذه المشكلة · اذ أغلب الظن أن الصراع بينهما سيستمر والضحية فيها هو السائل نفسه وأولاده الخمسة · اذ سيظل الجميع في شقاق : الزوجة وأمه ، وفي شقاء وعدم استقرار في الحياة الأسرية ·

\* \* \*

٦١ - الزواج - والمعقم:

قال لى الأطباء: انى عقيم · فهل يجوز لى الزواج:

 ان الحكمة من خلق الذكورة والأنوثة بين الناس ، كما يوضعها القرآن الكريم أمران :

الأمر الأول: الكثرة العددية ، عن طريق استمرار النسل: « والله جعل لكم من انفسكم ازواجا (أى ذكررة وانوثة ) وجعل لكم من ازواجكم (أى من الذكورة والانوثة فيما بينكم) بنين وحفدة (أى أجيالا متلاحقة ) ، (١) .

<sup>(</sup>١) النحل : ٧٢ ·

الأمن المثانى: الجانب النوعى • وهو أمر نفسى ، يتمثل فى الاطمئنان ، وفى المودة وفى رحمة كل منهما للآخر: « ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة » (١) •

والقران بين الرجل والمراة يستهدف تحقيق حكمة الله في خلقه الزوجين في الانسان • يستهدف الاطمئنان ، والمودة ، والرحمة مرة ، وقد يتحقق به مع ذلك العدد والكم عن طريق النسل ، وقد لا يتحقق ذلك : « لله ملك السموات والارض ، يخلق ما يشاء ، يهب لمن يشاء المثا ، ويهب لمن يشاء الذكور • او يزوجهم ذكرانا واناثا ، ويجعل من يشاء عقيما » (٢) •

فاذا فات من به عقم أن يحقق من قرانه: الكم والعدد، أى النسل، فانه لا يفوته أن يحقق بهذا القران، الهدف النفسى له وهو الاطمئنان والمودة والرحمة وهو هدف له قيمته في حياة الانسان، وله أثره فيما يسمى بمعنويات الانسان .

ولكن اذا أقبل من ثبت من الرجبة الطبية أن عنده عقما ، على خطبة امراة يجب أن يصارحها بما لديه قبل أن يتم قرانه بها · فعقد النكاح كأى عقد بين طرفين يجب من وجهة نظر الاسلام – أن لا يكون به جهالة ، كما يجب أن يكون بعيدا عن الخداع · فاذا قبلت المرأة بعد مكاشفتها بأمر العقم ، أن تتم قرانها به ، كان عقدا صحيحًا وبالتالي لا ينطوى على ضرر لأى من الطرفين · والمقم من أجل ذلك لا يكون حائلًا دون القران الصحيح الا من وجهة نظر المراة · حتى لو كاشفها به الزوج بعد اتمام القران بها ورضيت به ، فان رضاها عندئذ يبعد المانع دون استمرار الزوجية ·

واذا كان الله قد ربط بالقران بين الزوجين: هذا الهدف المزدوج، فأن نعمته على الزوجين قد لا تكون بهما معا الأنه سبحانه عندما يوزع نعمه وهى عديدة و على الناس لا يعطيها كلها لفرد، أو لبعض الأفراد دون بعض، وأنما يعطى ما يشاء منها لمن يشاء من الناس وهنا تتفاوت الناس في النعم: من يعطى لمال قد لا يملك الصحة ومن له الأولاد النجباء، ليس له: لا المال ولا الجاه ومن ليس عنده أولاد قد يكون صاحب جاه ونفوذ ومن له العلم ليس لديه المال والولد ومن له العلم ليس لديه المال والولد ومن له

| - | • | • | قدرته | جلت | سبحاته | : | وهكذا |
|---|---|---|-------|-----|--------|---|-------|
| * | * | * | •     |     |        |   |       |

٦٢ \_ زوج يجمع بين الأم وابنتها من غيره:

تزوج رجل مسلم امراة مطلقة ، ولها ابنة من رجل آخر رياها ، ثم تزوجها واصبحت هي وأمها على ذمة الرجل · فما حكم الاسلام في هذا ؟

• الآية القرآنية الكريمة التي تقول :

« حرمت عليكم امهاتكم ، وبناتكم ، واخواتكم ، وعماتكم ، وخالاتكم ، وبنات الأخت ،

وأمهاتكم الملاتي أرضعتكم ، وأخواتكم من الرضاعة ،

وأمهات نسائكم ،

وربائيكم الملاتى فى حجوركم من نسسائكم الملاتى دخلتم بهن ، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم » (١) .

هذه الآية صريحة في فقرتها الأخيرة بحرمة الزواج من ربيبة الزوج أن كان قد دخل الزوج بأمها • وربيبة الزوج هي ابنة زوجته من أب آخر ، ربيت في بيته هو ، في رفقة أمها عنده •

«١١ حكم الاسلام · ولا أخال الزوج الذي جمع بين الأم وابنتها في زيجت يجهل هذا · اذ ذلك أمر واضح قلما يحتاج الى مراجعة ·

ولكن الجاهلية أو المادية تعمى الناس عن تقدير الروابط الانسانية ، وتحملهم على تجاهلها ، كسبا لمتعة وقتية • اذ كيف يتجاهل الزوج احساس زوجته : أما ، أو بنتا لها ، بالنسبة للأخرى ، عند معاشرة أية منهما معاشرة جنسية ؟ أى احساس يخالط الزوجة منهما أنئذ ؟ • انه يجردهما معا من الانسانية ، بعد أن تجرد هو منها قبلهما بزواجه منهما معا • كيف يحول عاطفة الأمومة نحو ابنتها الى احساس بالكره والغيرة منها ؟

كيف يحول عاطفة البنت نحو أمها الى احساس بالبغض وربما الى سعى الى الانتقام من أمها ؟ اذ كان الأولى بأمها أن تتركها تستمتع بشبابها ، كما تتصور هى الآن فهى أصغر سنا ، وقد دخلت حياة الرجل منذ قريب •

ان المجتمع الاسلامي اليوم طغت عليه الموجة المادية المعاصرة • وهي

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٣٠

تلك الموجة التى تذكر كل القيم الانسانية من المحبسة ، والمسودة ، والمعاونة ، والصفاء ، والمشاركة في السراء والضراء · واذا ازداد طغيان تلك الموجسة المادية فانها تدفع الى استباحة كل وسيلة في سبيل المتعة ، والمنفعة الخاصة : تستبيح الاغتصاب · وجمع المرأة بين زوجين في وقت واحد · ، وجمع المرجل بين الأم وابنتها ، أو الأخت وأختها في زيجة واحدة · وهكذا · كما تدفع الى السلب وصنوف الباطل والعبث ، طالما من وراء ذلك مصلحة أو متعة وقتية ،

والاسلام بالنسبة للمسلمين الحاضرين ـ عند طغيان هذه الموجة ـ ليس دينا يتبع ومنهجا يطبق في سلوك المسلمين وعلاقات بعضهم ببعض وانما هو مصدر يتعرف منه ما كان عليه أسلاقهم ٠٠ وقلما يعتزون بهم ٠

الحيوانية بكل ما لها من أبعاد أصبحت أهم ظاهرة لحضارة الموجسة المادية المعاصرة • وكلما طغت المادية كلما انحسر الاسلام من مجالات الحياة العامة والخاصة على السواء •

#### \*\*\*

٦٣ \_ الخلوة بين الرجل والمرأة ، في غير حضور أحد من محارمها :

ما حكم الله في الالتقاء بفتاة أرغب الزواج منها لأعلم رأيها ، وذلك في غير حضرة احد من محارمها ، على أن أخطبها من وليها يعد ذلك ؟

وما رأى الاسلام في الحدود التي تسمح بلقائي بالفتاة التي أخطيها ؟

وما هي مسئوليتي في نظر الشرع عن ظهور العروس في الفرح بزينتها التي حرمها الله أمام الناس ، حتى ولو طلبت من أهلها ظهورها علباس يرضي الله ؟

● أما عن الشق الأول ، وهو التقاء المرجل بالمراة في غير حضرة أعد من محارمها فهو منهي عنه ، حسبما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو بامراة ليس معها ذو محرم منها ، فان ثالثهما الشيطان ، ٠٠٠ فخلوة الرجل بالمراة لا يقرها الاسسلام ولو كانت هذه الخلوة للتعرف على رأى كل منهما في زواج أحدهما بالآخر ٠

والحديث هنا اذ يعلل النهى عن الخلوة بقول الرسول: « فان ثالثهما الشيطان ، • • يعطى الاشارة الى أنه قد تكون هذه الخلوة بداية فتنة يتورط فيها الرجل والمرأة معا ، أو عملى الأقل تضميف فيها المرأة وتخدع بسراب الاغمراء •

واختبار لجدية الرجل فيما يتعلق باختيار المرأة كزوجة أباح الاسلام له أن يتعرف عليها في حضرة أحد محارمها ، وأن يحدثها ، وأن ينظر الي وجهها وكفيها أكثر من مرة • وسمى ذلك خطبة • والرجل والمرأة على السواء كلاهما يمكن أن يحس بشعور القبول أو الرفض من تبادل الحديث ، أو تبادل النظرة الى الوجه • بل ينصبح الحديث الشريف في قول الرسول عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة رضى الله عنه وكان قد خطب امرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « انظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما ، • ينصبح بالنظر كاساس لدوام العلاقة بين الاثنين فيما بعد ، اذا ما التقيا على القبول •

● وعن الشق الثانى من السؤال وهى الحدود التى تسمع بلقاء الرجل بالمرأة بعد خطبتها فهى تلك الحدود التي تحدد جو الخطبة نفسها ١٠ى أن يكون لقاؤهما في حضرة محرم لها ٠

وربما يبدو رأى الاسلام هنا غريبا في عالمنا المادى اليوم الذي يؤكد استقلال المرأة وحريتها في التصرف في بدنها ومستقبلها • ولكن الاسلام يريد برأيه هذا : أن يوفر للمرأة احترامها ، وكرامتها ، وادميتها • فان تزوجت فقد دخلت العلاقة الزوجية بذات مصونة عن الاستغلال ، وبعيدة عن الابتذال • وان بقيت بغير زواج بقيت وهي لا تندم على خطيئة اوصلتها الى المهانة ، أو على حماقة نتيجة اغراء لعديم الانسانية معها •

● أما عن المشبق الثالث والأخير من السؤال وهو مسئولية الزوج عن ظهور زوجته متبرجة ليلة زفافها ، فالقرآن ينهى عن التبرج ، وهو الامعان في اظهار مفاتن البدن سواء بتجسيم البدن في الملبس أو بزينة المزين في الوجه والشهور .

ة قول الله تعالى والخطاب لزوجات الرسول عليه المسلاة والسلام : « وقرن في بيوتكن ، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » (١) · فنهى القرآن هذا عن التبرج قائم على أساسين :

الأساس الأول: أن بدن المرأة كله يعتبره زينة لها ، كما يعتبره مصدر فتنة واغراء للآخرين ما عدا ما يظهر منه بالضرورة في تحركها • ولذا ينهي عن أن تبدى المرأة شيئا من بدنها مما سماه زينة : « ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها » (٢) •

<sup>(</sup>۱) الأحزاب: ۳۳ ن (۲) النور: ۳۱ ن

الأساس الثانى: أن بدن المرأة أمسر يخص الزوج وحده ، ولا شأن للآخرين به · ولذا يقول : « ولا يبدين زينتهن (أى أبدانهن) الا لمبعولتهن (أى أزواجهن ) » (١) ·

والتبرج هو عرض مفاتن البدن في صورة ما ، وبأية وسيلة ، بحيث يكون اغراء لكثيرين من الأجانب عن الزوج ومحارمه · فعرض المرأة لمفاتن بدنها ، على الآخرين تشجع عليه العادة ، واتجاه المادية في الحياة · ولكن اتجاه الانسانية الذي يطالب به الاسلام في الروابط والعلاقات ، وفي رعاية الحرمات المخاصة يرى في التبرج ابتذالا للمرأة ودعوة مكشوفة منها للجنس الآخر ·

ومسئولية الزوج قائمة منذ عقد قرانه · فان أراد أن زوجته و المرارها له وحدد فليغير من عادة الزفاف بما يعبنه على تحقيق هدفه ·

 $\star\star\star$ 

٦٤ \_ زوج لا يريد أن يعاشى زوجته ، ولا يريد أن يطلقها :

أحد السائلين من أحد المراكن يسال :

زوج ترك زوجته وتزوج باخرى فاقرت لها المحكمة نفقة ضئيلة • وهي تعيش دون أن يراها منذ أن تزوج عليها • فلا هو يعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا هو يريد أن يطلقها • وهي متضررة بوضعها الذي هي عليه الآن • فما الحل ؟ وما حكم الله ؟

● الزواج في الاسلام ليس تملكا ٠٠ ولا بيعا ولا شراء ٠٠ والمهور التي تدفع ليست ثمنا ، ولا مقابلا للانتفاع بالمرأة ٠ ففي قول الله في القرآن الكريم: « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » (٢) ٠٠ ما يفيد أن المهر عطاء خالص من الرجل الى المرأة كتعبير عن رغبته في الزواج مذها ، ابقاء على حيائها وحفظا لكرامتها ٠ اذ قال: « نحلة » ١٠ أي منحة ٠

والزواج مماثلة في الواجبات والحقوق : « ولهن متسل الذي عليهن بالمعروف » (٣) ٠٠ ودرجة الرجال في قول الله تعالى : « وللرجال عليهن

(٢) النساء : ٤ ٠

<sup>(</sup>۱) النور : ۳۱ ۰

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٢٨ •

يرجة » (١) ٠٠ هي درجة الفضل والاحسان ، فوق المماثلة في الواجبات والحقوق بين الاثنين ٠

وعقد الزواج عقد تراض ، قائم على الايجاب والقبول · وطالما هناك تراض بين الطرفين · · وطالما هناك حسن معاشرة ، فهو مستمر · فان تضرر الزوج فله الطلق وان تضررت الزوجة فلها أن تختلع وتفدى نفسها برد الصداق كله أو بعضه ·

وعندما امتن الله على الانسان بخلق الذكر والأنثى في نوعه ، رتب على هذا الخلق هدفا يستهدف من الانسان في حياته • وهو السعى الى الاطمئنان في العلاقة بين الاثنين ، والى المودة ، والى الرحمة • يسعى الى ذلك الرجل ، وسعى اليه المرأة أيضا • فاذا تم عقد الزواج بين الاثنين وجب على كل من الزوج والزوجة السعى الى تحقيق السكنى والمودة والرحمة بينهما ، وفيما ينجبان من أولاد •

وتعدد الزوجات في الاسلام ليس مبدأ لازما يجب أن يتحقق وأنما هو رخصة للحيلولة دون مباشرة فاحشة ومنكر و فاحشة الزنا ، ومنكر هتك الأعراض ولذا يقول الزمخشري في تفسيره الكشاف لقول الله تعالى : « وان خفتم الا تقسطوا في الميتامي فانكحوا ما طاب لسكم من النساء مثني وثلاث ورباع » (٢) وأي أن خفتم ترك العسدل في حق اليتامي وأموالهن فخافوا الزنا ، فانكحوا ما حل لكم من النساء ، ولا تحوموا حول الحرمات وتخافوا الزنا ، فانكحوا ما حل لكم من النساء ، ولا تحوموا حول الحرمات و

وتعدد الزوجات - كرخصة - مشروط بالعدل بين الزوجات · فان كانت هناك خشية من عدم تحقيق العدل بينهن ، فيجب أن يقصر الأمر على واحدة : « فان خفتم الا تعدلوا فواحدة » (٢) · ·

هذا هو الزواج في الاسلام ٠٠ والزوج المسلم هو الذي يطبق مباديء الاسلام بي حياته ٠

وقصة الزوج كما يرويها السائل في سؤاله هنا تبعد الزوج عن أن يكون قد أحس في ضميره بالايمان بالاسلام · فالايمان حقا معيار سليم للسلوك الانساني الكريم ، وفق هداية الله في كتابه المجيد · وكثير من المسلمين الآن

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۲۸ · (۲) النساء : ۳ ·

يسيئون تطبيق الاسلام فيما يرشدهم نحسو أنفسهم ، ونحو بعضهم بعضا · وفي الوقت نفسه يسيئون الى الاسلام ذاته ·

والمؤمن بالله ليس فى حاجة لأن تطالبه زوجته أمام القضاء بالنفقة لها . فحكم القاضى مهما كان لا يواجه الحقيقة التي يحس بها الزوج والتى تحس بها الزوجة ، وانما هو الذى يقدر نفقة زوجته ، بحيث يكون فى تقديره محسنا ،

والمؤمن بالله لا يلتمس العدل من غيره · وانما يحقق العدل من ذاته · فاذا تزوج بالخرى بعد زوجته الأولى مجيــزا لنفسه حق اسـتخام رخصة التعدد ، يجب أن يرعى بينهما ما يأمر به الله · وما يأمر به الله هو ا مدل أولا ، فان لم يتحقق فيجب أن يختار واحدة من الاثنتين يمسكها ، ويسرن الأخرى ·

المؤمن بالله لا يهدر كرامة انسان معه كزوجة له ، شاركته في أسراره الخاصة فترة من الزمن ، فيهملها • فاذا طالبته بالطلاق رفض أن يطلقها • انه يرتكب اثما لكل واحد من الأمرين : بالاهمال • وبعدم الطللاق • انه يظلمها باهمالها ويسلبها حقا لها يجب عليه • وهو حق الزوجة على زوجها • وانه يضر بها بسبب رفضه طلاقها • وقد نهي الله عن ذلك في قوله : «ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » (۱) •

آن الأوان لأن يفهم المسلم أن الاسلام انسانية : يدعو الى مستواها فى السلوك وأنه يبغض المادية لأنها تقوم على الأنانية والتصرف مع الآخرين على الساس منها ٠٠٠ وأن الاسلام اذا طلب من الزوجة أن تطيع زوجها فانه يطلب من الزوج أن يكون ذا قلب رحيم ٠

#### \* \* \*

# ٥٦ - زوجة تشكو الفراغ والضيق النفسى:

سيدة من احدى المحافظات تشكو وضعها مع زوجها ، يعد ان خرج اولادها من المتزل للتعلم في الجامعة ١٠ أو للعمل ١٠ فهي تعيش وحدها في ضيق نفسى ، وزوجها يقتر عليها ، ويمنعها من الاختلاط بالجيدران ٠ وهي ضيقة المددر ، وليست لديها قوة احتمال وتسال :

(۱) هل حلال أم حرام: أن تأخف بعض النقود من جيب زوجها ، أو تأخف بعض التموين كالأرز فتبيعه لتشترى ما تحتساج اليه من ملابس ومتطلبات ؟

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٣١ ٠

(ج) هل حرام: أن تسمح لجارتها بأن تدخل منزل الزوجية فتنفس عن ضيقها وتسليها في وحدتها ؟

● يوصى الاسلام خيرا بالزوجة: في معاشرتها ٠٠ وفي اطعامها ٠٠ وفي كسوتها وفي مداعبتها والتفريج عن كربتها ٠٠ حتى في فراقها يطلب الاحسان اليها فيقول القرآن الكريم: «فامساك بعدروف أو تسريح باحسان » (١) ٠٠ فينصح بالاحسان في الفرقة ٠ والاحسان في الفرقة هو السير في المعاملة ، والوفاء الكريم فيما يجب لها ، والثناء عليها ، وتعنى الخير لها ٠ والحديث الشريف في رواية عائشة رضى الله عنها يقول رسول الشاخير لها ٠ والحديث الشريف في رواية عائشة رضى الله عنها يقول رسول الشحيركم لأهلى ، ٠٠ وشراح الحديث يعلقون على ذلك بقولهم: في الحديث تنبيه على أن أعلى الناس رتبة في الخير ، وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله ٠ فان الأهل هم الأحقاء بالبشر ٠٠ وحسن الخلق ٠٠ والاحسان وجلب النفع ودفع الضرر ٠

والسائلة تشكو من وضع زوجها معها ، بعد أن خرج أولادها من المنزل حتى أصبحت ضيقة الصدر ، قليلة الاحتمال · بالاضافة الى ذلك فأن زوجها يقتر عليها · ولو راجع الزوج نفسه فى علاقته مع زوجته لتذكر فى وضوح : أنها قدمت له أجل خدمة وهى معاونته على تنشئة الأولاد حتى سلك بعضهم التعليم فى الجامعة ، وتكسب البعض الآخر منهم بالعمل خارج الأسرة · وهذه الخدمة وحدها كفيلة بأن يكون هو بجانبها : يعاونها نفسيا على أن يكون صدرها منشرحا ، وينفق عليها من غير تقتير أو بسط · فأذا وقف منها هذا الموقف لم تكن فى حاجة الى أن تأخذ من ماله خفية ، مايساعدها على شراء ما يلزمها ، كما لم تكن فى حاجة كذلك الى أن تترقب زيارة جارتها من وقت ذخر كى تسليها فى وحدتها ، كما تذكر الآن فى سؤالها ·

● أما سؤالها عما تأخذه من مال زوجها خفية : أهو حلال أم حرام ؟ فأخذ الزوجة من مال زوجها خفية لا يعد سرقة حتى تقطع به يد السارق • وكذلك أخذ الزوج من مال زوجته خفية لا يقع تحت طائلة عقوبة السرقة • لأن مال كل منهما بالنسبة للآخر ليس محرزا • فيد كل منهما تصل اليه •

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٩ •

ويدرا حرمة أخذ الزوجة من مال زوجها خفية - بعصد ذلك - لتدفع حاجتها بما تأخذه منه ، بسبب شع الزوج ، أو تقتيره : أنه يجب عليه أن ينفق عليها • فان شع أو قتر فيباح لها أن تأخذ كفايتها من ماله ، من غير اننه • يروى عن عائشة رخى الله عنها : أن هندا - وكان ذلك في عام الفتح - قالت : يا رسول الله أن أبا سعفيان رجل شعبح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدى ، الا ما أخذت منه ، وهو لا يعلم • فقال : « خدى ما يكفيك وولدك بالمعروف » • • ويعلق بعض الفقهاء على هذا الحديث بقوله : أن فيه ما يدل على أنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص : أن يأخذ من ماله ما يكفيه ، اذا لم يقع منه الامتثال ، وأصر على التمرد ، أي على الامتناع •

 ● وهكذا: ما تباشره الزوجة السائلة الآن من أخذ المال خفي من غير علم زوجها ليس فيه حرمة عليها ، طالما هو مقتر في الانفاق عليها • كما أنه
 لا يعد سرقة •

#### 火火火

● وأخيرا ما تسال عنه من دءوة جارتها الى دخول بيت الزوجيسة ، في غير وجوده هل هو حلال أم حرام ؛ فأن أمر الحل أو الحرمة يعود الى موقف الزوج ذاته ، فأن أذن لزوجته باستقبال جارتها في المنزل ، فلا تكون دعوتها ، ولا دخول الجارة بالتسالي حراما ، والا حسرم ، ففي حديث عمرو بن الأحوص ، وقد شهد حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، يورى عن الرسول قوله في بيان حقوق الأزواج على زوجاتهم : « ولا يأذن في بيوتكم لن تكرهون » ، والزوجة العاقلة مهما ضاق صدرها بتصرف زوجها ، فأولى لها أن لا تزيد في دفعه الى الحمق في التصرف بفعلها ما يكرهه هو ، وخير لها أن تفاتحه في هدوء فيما تكرهه منه ، وأن لا تقصر فيما يجب عليها نحوه ،

وما أخافه من الزوج هنا فى حل مشكلته مع زوجته ، ليس الا شحه · وقد رتب القرآن نجاح أى انسان فى حياته وبالأخص فى معاملته للآخرين ؛ على حمساية ذاته من الشح فقسال : « ومن يوق شسح نفسه فاولئك هم المفلحون » (١) ·



<sup>(</sup>١) الحشر : ٩ ، التغابن : ١٦ ٠

٦٦ استرجاع الزوج لهداياه من زوجة لم يدخل بها :

سيدة من احدى المحافظات ، تقول :

انه عقد قرانها على شخص أحبته واحيها • ولكن تحول الحب بينهما الى كراهية وعداء • وكل منهما يريد أن يفارق الآخر ، ولم يدخل الزوج بها ، ويريد أن يسترجع كل ما قدمه لها كشرط لتطليقها ، من هدايا ، وخلافها ، فما حكم الشرع في ذلك ؟

● طالما تحولت العلاقة بين الطرفين الى كراهية وعداء ٠٠ وطالما فكر كل منهما أن يفارق الآخر ٠٠ وطالما لم يدخل بها زوجها ، فللزوجة نصف مهرها أن كان الزوج حدد لها مهرا ، أو نصف مهر المثل أن لم يكن حدد لها الهر ٠

رامارة احسان الزوج في معاملته زوجته عندما يريد فراقها هنا ، قبل أن يدخل بها : أن يتنازل أيضا عن نصيبه في المهر ، وهو النصف : « وأن تعفوا أقرب للتقوى » (١) ١٠٠ أي وأن يتنازل الأزواج عن نصيبهم في المهاور الي زوجاتهم اللاتي فارقوهن قبل الدخول بهن أولى وأقرب اللي رضاء الش ٠

فالواجب على الزوج في حال السائلة هنا أن يأخذ نصف المهر اذا كان قد دفعه وحدده ويترك النصف الآخر لها ٠ أما اذا ترك لها نصيبه أيضا ، فتركه لها قربي الى الله تعالى يثاب عليه عند المولى جل جلاله ٠

فاذا كان الزوج هنا يطالب باسترجاع الهدايا التى قدمها فمعنى ذلك انه يريد أن يقف بالأمر عند الحد القرر فقط ، ولا يتجاوزه الى معنى الاحسان اى يريد أن يأخذ حقه ولا يترك منه شيئا .

وال وجة التى لم يدخل بها بعد ، وتريد أن تفارق زوجها عن بغض وكراهية له لا يليق بها أن تلتمس معروفا ممن تكرهه ٠٠ لا يليق بها أن تحرص على بقاء هداياه عندها التى قدمها لها ٠ فعليها أن ترد له نصف المهر الذى أخذه ، وترد له هداياه أيضا فكل منهما كاره للآخر ٠

اما تشبث الزوجة بامساك الهدايا لديها ، وعدم ردها الى من تكره عشرته بعد أن عقد قرائه عليها ، فذلك أمر يجعلها متناقضة مع نفسها • كيف تكرهه ، ثم تحتفظ منه بما يذكرها به ؟

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٣٧ ·

ان الهدايا التى اعطيت للزوجة ويطالب الزوج باستردادها الآن لم تعط لها تكريما • انما اعطيت لها أغراء • وتأليفا لقلبها واستحواذا على مشاعرها • فاذا عدلت عن محبته ، وكرهته ، فأولى أن تردها اعلانا لهذه الكراهية ، ولو لم يطلب منها •

● ومن الأسف الشديد أن العلاقة بين الزوجين اليوم تخضع للأعراض المادية ، أكثر مما توزن بالمعاني الانسانية ، فارتباط المراة بالرجل عن طريق الهدايا المادية ، أقوى من ارتباطها به لما فيه من قيم انسانية ، هل يقوى ارتباط المراة بالرجل لصدقه ؟ ، هل يقوى ارتباطها به لعفته ووفائه ؟ ، ربه الا تقيم هذه المعاني الا عند القنيل من النساء ، أما المكثيرات منهن فيرون أن مثل هذه القيم لا يتداولها الناس ، وبالتالي ليس لها سوق تروج فيه ، ما المال فأوجه الانتفاع به كثيرة ، والمرأة بما يعطي لها من الرجل من مال ستطيع أن تزين نفسها ، وأن تظهر بين الزميلات والصديقات بما يجعلها محل تقدير واحترام ؟

أما وفاء الرجل وليس عنده مال فماذا تصنع به المراة ؟ أما صدقه وليس عنده من مال يشترى به الهدايا لها ، فماذا يفيدها ؟ وتنسى أن الوفاء من الرجل لها تكريس لحبه ، وحياته ، ونشاطه فى الحياة لها • وتنسى أن الصدق من الرجل فى قوله وفى عمله التزام منه بالخط المستقيم الذى لا اعوجاج فيه ، فترى طهارة نفسه من استقامة هذا الخط ، وصفاءها فيما لا يحتمل باطنه غير ظاهره • ان الرجل الصادق الوفى يوفر لزوجته الاحترام بعد المحبة • والرجل الذى يسود بالهدايا عند المرأة يبيع ويشترى بهداياه • فليس لديه احترام لواحدة ، كما ليست له محبة لأخرى •

والمراة التي تسعد بالهدايا المادية ، دون القيم الانسانية ، سوف تذهب سعادتها بانقطاع الهدايا عنها ، لسبب من الأسباب • أما المعانى الانسانية فباقية والسعادة بها باقية ، والارتباط على اساس منها يقوى ويشتد كل يوم •

● والسائلة الآن عليها أن ترد هدايا الرجل اليه ، وقد طلبها منها ٠٠ وقد اشترط أن لا يطلقها قبل أن ترد اليه ٠ فانه بخيل أو معاند ٠ فلا تكونى أنت ـ وأنت امرأة ـ ملحة في طلب شيء يسيء اليك مستقبلا ٠

## ٧٧ ـ زواج الثيب:

اتفقت مع ابنة خالى على الزواج ، ثم كنت محاربا فى حرب رمضان المجيد • وأثناء القتال ابلغت انها سوف تتزوج غيرى • فطلبت منهم العبير حتى تنتهى الحرب • ولكن والدها تعجل وزوجها انسانا غيسرى • وعنسدما حضرت بعد القتال قالت لى : لقد ارغمونى ولا استطيع العيش بدونك • فقلت : لو طلقت اتزوجك • ثم طلقت • غير أن أهلى لا يوافقون بحجة أنه لا يليق أن أتزوج ثيبا • ومع حبى الشديد لها فانى لا أريد أن أخسر رضاء أهلى ، فما هو الرأى ؟

### السائل في سؤاله يذكر ثلاثة أمور :

الأمر الأول: انه دفع قريبته \_ وهى ابنة خاله \_ الى الطلاق من زوجها ، بعد أن عاد من حرب اكتوبر ، فطلقت ·

الأمر المثانى: أن أهله يستنكفون أن يتزوج ثيبا .

الأمر الثالث: أنه يؤثر أن لا يخسر أهله بزواجه من قريبته ، على أن يفى بوعده لها فيتزوجها ، بعد أن طلقت •

وهذه الأمور الثلاثة تجعله غير جدير بتحمل المسئولية في الأسرة ، كما تتركه في مواقفه بعيدا عما يطلبه الدين ·

- (۱) فالدين لا يرضى عن رجل يحمل امرأة تحت الاغراء بالوعود الخادعة ، على أن تسىء الى زوجها قصدا الى التخلص منه والزواج بغيره · فاذا كان السدين لا يرضى بأن يخطب رجل امرأة على خطبة رجل أخر فبالأولى لا يرضى عن تدخل رجل بالتفريق بين زوجين ·
- (٢) والدين كذلك لا ينظر الى الثيب على انها أقل اعتبارا ولا أدنى من البكر في قيمة الحياة الزوجية ، وإنما العادات هي التي قد تخلق فرقا في الاعتبار بينهما ، وهي عادات تقوم على نظرة غير صائبة للمراة ، تقوم على نظرة : أنها سلعة ينقص من قيمتها أنها تنتقل من يد الى اخرى ، بينما نظرة الاسلام اليها توقر لها الكرامة البشرية ، كما تحفظ عليها حياءها وكبرياءها ، عندما تدعو الرجل التي أن يمنحها صداقا ليعبر به عن رغبته وطلبه لأن تكون زوجة له ، والمهر قائم في نظر الاسلام للبكر والثيب على السواء ،

(٣) والدين اذ ينصح الرجل بالزواج لحمله مسئولية الأسرة وهو لا يحمل المسئولية طالما يتبع مشورة الأهل ٠٠ وطالما يستمرىء خلف الوعد في سبيل السير في الخط المسندي يرسمه الوالدان ، تحت تأثير عادات لا يوافق عليها الاسلام ٠

والسائل لم يرع الله اطلاقا عندما أفسد على الزوجة حياتها الزوجية بحملها على الطلاق وتركها تندب حظها بخلف الوعد معها • ولكنها مع ذلك يجب أن تحمد الله على أن كشف ها عن نفسية قريبها السائل • فمن يحمل مثل نفسيته لا يصلح للزواج لعدم استقلاله • وعلى المدى الطويل يخلق لزوجته مشاكل كثيرة أدناها الملاء الأهل عليها ما يرضى هواهم ولا يرضى مصلحتها كزوجة أو كأم

وكان المنتظر من السائل ـ وهو جندى كان فى ميدان القتال ، ومستعدا للاستشهاد فيه ـ أن يضحى بأنانية أهله وبنظرتهم الضيقة الى المرأة والحياة الزوجية ويحرص على اسعاد انسان استجاب لما أراد ، وان كان على حساب مستقبله ومصيره • ولكنها التربية الأسرية فى ظلال العادات غير الاسلامية •

# القصل الثالث

# في محيط التقاليد

٦٨\_ ممارسة العلم الروحائي في حل مشاكل الناس:

مواطن باحد المراكث ٠٠ يقول:

انه ابن شيخ كان يمارس العلم الروحانى ، ويتردد عليه الكثيرون ، وكان يحل لهم مشاكلهم • وبعد وفاة أبيه طلب الى الابن بيض من كان يتردد على أبيه : أن يمارس العلم الروحانى بيركة والده • أن مى بركة حالة فى البيت كله • • ولكن الابن اعتدر ، وانصرف عنه اتباع أبيه ، الا امراة واحدة ، مازالت تتردد وتلح على الابن فى أن يمارس العمل عوضا عن أبيه والابن بيد أن يعرف :

- (١) حكم الاسلام في ممارسة العلم الروحاني وكتابة الأحجبة •
- (٢) وكذلك الطريقة التي يقنع بها هذه المراة التي مازالت تتردد على منزل المرحوم والده ٠
- القرآن الكريم يطلب الى المؤمنين به: أن يستعيذوا بالله من الشر
   فى العالم وحدد مصادر هذا الشر ، على الخصوص :
  - (١) فيما كان يعرفه العرب باسم النفاثات في العقد ، أو السحر
    - (ب) وفي المسد ، وهو تمنى زوال نعمة الغير ،
      - (ج) ثم في هوى النفس وشهودها ،
        - (د) وأخيرا في رفاق السوء ٠

قسورة الفلق تأمر بالاستعادة من النفاثات في العقد ، ومن حسد الحاسدين · بينما سورة الناس تطلب الاستعادة من الخناس ، الذي يوسوس في صدور الناس من قوى الشر الخفية وفي مقدمتها شهوة النفس وهواها ، ومن قوى الشر الظاهرة وفي مقدمتها رفاق السوء ·

والله سبحانه يعد بان يتكفل بالوقاية وبالحفاظ من آثار هـذه القوى الشريرة ولكن على شرط أن يتوكل الانسان عليه وحده ومعنى التوكل على الشوحده : أن لا يؤمن المتوكل عليه بقوة أخرى فى الوجود تسىء الى الانسان من غير ارادة الله سبحانه ولذا جاء القرآن فى وصف أثر السحر بقوله : « اتما صنعوا كيد ساحر ، ولا يقلح الساحر حيث أتى » (١) • ولم يقل القرآن ذلك تطمينا لموسى عليه السلام ، وانما هو يصف واقع السحر وأثره وكما جاء فى سورة البقرة فيما كار يصنعه المستكبرون المعارضون على عهد سليمان وهم أشرار عهده وشياطينه من التأثير على الناس ضده بأقرالهم : «فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ، وما هم بضارين به من أحد الإ بادن أله بارادة الله وحدها ، فارادته هى الفيصل وليس مصدر الشر اللي الانسان الا بارادة الله وحدها ، فارادته هى الفيصل وليس مصدر الشر نفسه ، وواجب الانسان اذن أن يتعامل مع الله دون سواه ، واجبه أن يستعيذ دائما وأبدا بالله من شرور هذا الكون ،

● والسائل حين يعتذر عن ممارسة ما يسمى بعلم الروحانيات ، رغم ثقة اتباع والده فيه : يفعل الصواب • لا لأنه فقط يجهل هذا العلم كما يقول • ولكن لأن ايمانه بالله وحده يغرض عليه ان يكل أمور الناس الى الخالق عز وجل ، دون أن يشرك نفسه معه في أمر منها • وممارسة تسخير قوى الشر لمالح بعض الناس أو ضد مصلحتهم – كما يدعي – اشراك لغير الله في تدبير هذا الكون ، وأن لم يكن يقصد الشرك والكفر به سبحانه •

الما السبيل الذي يطالب به السائل لابعاد المراة التي تتردد عليه ، معتقده ان بركة والده حلت فيه وتطلب اليه أن يمارس علم والده ، فالاصرار على رفض الممارسة هو خير السبل لابعادها • لأنه يستحيل الى ما شاء الله ان تتردد عليه ، وهو يلقاها بوجه الرافض المنكر لما تقول •

\* \* \*

٦٩ عدم مجاملة اسرة الخطيب ادت الى فسنخ الخطوبة :

تقص احدى الآنسات بالقاهرة ـ قصة لها فيما يلى :

انها كانت مخطوبة لرجل ببادلها العواطف الطبية ، وتوثقت العسلاقة بينهما في براءة خالصة ، وحددا بالفعل موعد الزفاف •

<sup>(</sup>۱) طه : ۲۹ ۰ (۲) البقرة : ۱۰۲ ۰

وفجاة توفى اخوها ولم تقم اسرة الخطيب بمجاملة اسرتها كما ينبغى \_ كما تقول \_ فانقلبت عاطفة أمها الى كراهية شديدة لخطيبها ، واصرت على المغاء الخطوية ورد الشبكة وحملت الوالد على ما أصرت عليه • وتم بالفعل فسخ الخطبة • واثر هذا الموقف من أمها وأبيها مديا : في أعماق نفسها بحيث تغلبت عليها الحيرة الآن •

## وتسال:

- (١) هل تتم الزواج الآن مع خطيبها في غيبة رضا أهلها ؟ وهل يبارك الش مثل هذا الزواج ؟
  - (١) أم تنهى حياتها بنفسها ، رغم : انها متعلمة ، ومتدينة ؟
- عن الشق الأول من السؤال ، وهو اتمام الزواج من خطيبها في غيبة الملها فان مذهب أبى حنيفة لا يعتبر الولى في عقد الزواج ، أبا أو أخا أو خلافهما : ركنا رئيسيا ويستند الى حديث عن الرسول صلى الله عليد وسلم فيما يروى عنه بقوله : « الثيب أحق بنفسها من وليها ، • فالحديث يشير الى اكتفاء الثيب بذاتها في عقد قرانها مع خطيبها ويقيس أبو حنيفة « البكر ، على الثيب في الاكتفاء بذاتها هنا في عقد القران •

ولكن جمهور الفقهاء يشترط وجود الولى ، وهو الآب أو الأخ ونحوهما لحديث آخر يروى عنه عليه الصلاة والسلام وهو قوله : « لا كناح الا بولى ، • ١٠ لاي لا يتم عقد القران الا بوجود ولى • فجمهور الفقهاء يرى وجود الولى شرط لصحة عقد النكاح ، بينما أبو حنيفة يراه أمرا مرغوبا فيه فقط وليس شرطا لصحته •

هذا من الوجهة الفقهية واذن يمكن للسائلة من الوجهة الشرعية البحتة : أن تتم بنفسها عقد قرانها على من اختارته واطمأنت اليه ولكن الأمر هنا لا يتوقف على الاذن الشرعى والأنها تذكر في هاذا الشق من السؤال : سؤالا مصاحبا له وهو قولها : وهل يبارك الله في هذا الزواج ؟ فهي تعتقد أن رضاء الأبوين على اتدام زواجها أمر ضرورى وهو كذلك من الزاوية الاجتماعية أو الزاوية النفسية .

فمن الناحية الاجتماعية سينظر أقاربها وجيرانها وصديقاتها وزميلاتها الى : أن عدم توفر رضاء الوالدين في عقد زواجها ربما يعود الى سبب مشين أو بغيض يتصل بها • وهذا الاستنتاج سيسىء الى سمعتها والى العلاقة التى كانت قائمة من قبل بينها وبين خطيبها • وربما \_ هكذا قد يظنون \_ يكون

الدافع انى اتمام الزواج من غير رضا أهلها هو الاسراع فى اخفاء أمر لا تحب أن يعرف المناس عنها • وهذا يضاعف من شأن سوء السمعة •

ومن الناحية النفسية عدم توفر رضاء الوالدين على اتمام زواجها سيسبب لها القلق وعدم الاطمئنان حالا ، ومستقبلا • فالمرأة اذا ما تزوجت وانتقلت الى بيت الزوجية تعود فتذكر أهلها كسند أو كعصبية لها ، ترجع اليهم في أزماتها •

والانسان فى حياته معرض الى الأزمات بسبب أو باخر · فاذا ما شعرت بفراغ وتلفتت حولها فلم تجد أعز الناس لديها ، وهم الأهل \_ انتابها المخوف من المستقبل مهما كانت ثقتها في زوجها ، ومهما كان وفاؤه لها ·

وليست مباركة الله لزواجها التى تسائل عنها الا هذا الجو النفسى والاجتماعي الذى يخلو من المنفصات والاشاعات السيئة ، والقلق ، والخوف من المستقبل • ومن الممكن اذن أن يقال لها : ان تمام الزواج في غيبة رضاء والديها لا تحل فيه بركه الله • على معنى : أنه لا تتوفر فيه دواعى الاطمئنان النفسى ، ولا الأمل القوى في المستقبل •

● وعن الشق الثانى من السؤال وهو انهاء حياتها بنفسها فان انهاء حياة أى انسان بنفسه لا ينهى مشكلته • وانما هو اجراء يعبر عن افلاسه وعدم صلاحيته للبقاء ، وعن ضعفه فى مواجهة الأزمات • وأن صاحب هده الصفات : عدم الصلاحية للبقاء والضعف فى مواجهة الأزمات ، معرض كل يوم وكل لحظة لأن ينهى حياته بنفسه • لأن المشاكل لا تنقطع وعدم احتمالها قائم بالفعل •

وما تذكره السائلة من أنها متعلمة كان أولى بها أن يعينها تعليمها على التفكير فيما تعتزم عليه من الانتحار · فالسلبية لا تنفع ، وأثرها ضار بالنفس التى تهدد به لو بقيت على قيد الحياة ولم تنفذ ما عزمت عليه ·

نعم: ان فى الحياة المادية التى يتهافت عليها الناس اليوم فى مجتمعاتنا ما يؤذى ، وما تضيق به الصدور • والناس لكى ينجوا باعصابهم فيها : فى حاجة الى الايمان باش • فالايمان باش هو مصدر الامل لدى الانسان ، وبالتالي ضد الياس من رحمة اش • وقد أوحى اش الى رسوله الكريم قوله تعالى : «فان مع المعسر يسرا » (١) • • ليؤكد له : أن شأن

٠٦،٥: الشرح : ٥،٢٠

الحياة لا يستقر على أمر واحد · وانما حياة الناس تتحرك بين طرفين متقابلين : بين العسر ، واليسر · بين الصحة · والمرض · بين الغنى والفقر · · بين الحياة والموت · · بين القوة والضعف · · بين الشدة والرخاء · · بين الانقباض والانبساط · · وهكذا · ·

والمؤمن بالله يؤمن بهذا القانون في الحياة • فاذا كان في حال عسر في هذه الساعة فينتظر اليسر قريبا • لأن اليسر موجود بالفعل وقت العسر • وهو ينبثق عنه كما ينبثق ضوء النهار من ظلام الليل • وأمر التغيير لحظات : من الضد • والحياة الانسانية تخضع لهذا القانون ولا تحيد عنه • والايمان بالله هو الذي يبعد اليأس عن النفس ، ويقرب لها الأمل في التغيير ، ويحملها على الصبر لحظات • ولهذا لا تعرض المؤمنين بالله فكرة « الانتحار » كما لا يصيبهم توتر الأعصاب ولا يطحنهم القلق والخوف • والحياة المعاصرة هي حياة التوتر ، والقلق ، والخوف • والسبب في انتشاره هو انتشار الالحاد وعدم الايمان بالله ، وانتشار الطغيان بالقوة المادية ، والاعتماد على المال وحده كسند للحياة •

معنى التوكل على الله : أن الانسان لو فشل فى مسعاه الى حل المشكل فانه لا يحزن • اذ ربما يريد الله أمرا آخر ، خيرا منه • فيسعى من جديد • وربما يوفق فى سعيه الجديد الى ما لم يوفق اليه من قبل •

التوكل على الله ركيزة يعتمد عليها الانسان ، اذا طلب الاستعانة عند الحاجة • وهو القوة التى تدفع الاضطراب عن النفس ، والتشويش والخلط عن الفكر •

● وما نوصى به الآنسة السائلة هو أن تحاول الرجوع الى والديها وتسترضيهما • وإذا لم يتم زواجها بمن تحرص على زواجه الآن ، فربعا يهيىء الله لها خيرا منه • وبالتجربة : ما يريده الله ـ وهو ما يقع ـ أفضل في الواقع مما فات وانتهى •

#### \* \* \*

٧٠ استقلال الزوجة بالسكن يثير للزوى مشكلة بالنسبة لوالدته:
 يسال أحد المواطنين من القاهرة، عن حكم الله:

أولا : هل يرد السائلُ لأخويه : الأكبر والأصعر ، مبلغ الماية جنيه التذي أخذه منهما ليكمل مهر عروسه ؟

ثانيا: عن حكم الاسلام في اقامة زوجته معه بالقاهرة لأن عمله فيها ، بينما والدته مسنة وتحتاج الى خدمتها بين أخواته بالبلد · أليس سكنى زوجته معه بالقاهرة يعتبر عقبة في توصيل الحقوق الى الوالدين ؟

● ان مبلغ الماية جنيه الذى أخذه السائل من أخويه لتكملة المهر يعتبر قرضا منهما له ، يرده اليهما فى مناسبة تشبه مناسبته • فالحياة الريفية تسيطر عليها المي وقت قريب « روح التعاون » بين الأفراد بحكم القرابة ، أو بحكم الجوار • « فالنقوط » التي تجمع يوم « الصبحية » عند توزيع « كعك » العروسة تعتبر قروضا يساهم بها « الأحباب » فى تمكين بيت الزوجية الجديد من اقامة أسرة مستقلة • ويجب أن ترد عند المناسبات المشابهة • وهى صورة من صور التعاون الكريم بين الأقراد • وان لم يعلن كل مرة عن الاتفاق بينهم • ولكنه عرف قائم •

و « الصوائى ، التى تقدم فى « الماتم » من الجيران والمعارف صورة الخرى من صور التعاون ، وتعتبر فى حقيقتها « قرضا » يرد عن المناسبة المشابهة بالمشاركة فى تخفيف متاعب الأسرة التى أصيبت بوفاة واحد منها .

فالعادة أن يفد في المآتم « المعزون » من قرى أخرى · وقد يحل موعد الغداء أو العشاء بالفعل مع وجودهم في قرية الميت · وهم يعتبرون ضيوفا على أهل المتوفى · فيتسابق أهالي القرية في تقديم « صوائي » الأكل ، كل على قدر طاقته اسهاما في تخفيف المتاعب على اسرة المتوفى وتكريما لهـؤلاء الضيوف القادمين · وعلى أهل الميت بعد ذلك أن يشاركوا الآخرين عندما تحدث عندهم وفاة ، تحقيقا لروح التعاون بين الأفراد في القرية ·

ويشبه روح « التعاون » في السراء والضراء على هذا النحو بين أهالي القرية : ما يتجه اليه نظام التأمين الآن على الماشية في القرية • فما يدفع لمن نفقت ماشيته هو في حقيقته قرض من بقية المشتركين في هذا التأمين ، يسدد لهم تباعا عندما تنفق ماشية أحدهم يوما ما • ولا يعلم اليوم الذي يسدد فيه القرض الا الله وحده • كذلك اليوم الذي تسدد فيه « النقوط » أو تقدم فيه « الصواني » في الماتم لا يعلمه الا الله جل جلاله •

والذين يحرمون التأمين على الماشية لدى الفلاحين يدفعون بهم الى الحرج عندما تنفق مواشيهم ، وهي تمثل جزءا كبيرا من رؤوس اموالهم ، كما يتجاهلون هذا العرف الشائع وهو عرف المشاركة في الأفراح والمآتم على السواء ، أو روح التعاون بينهم •

● أما اقامة الزوجة مع زوجها هى مكان عمله فهو الأصل المطلوب منها شرعا . لأنها شريكة له فى حياته المقبلة · وليس من عقوق الولد لأمه أن يتركها عند الحوته فى البلد طالما لا يستطيع هو أن يحضرها معه فى مسكن الزوجية بالقاهرة · فالمكان الأول فى حياته الآن هو لزوجته و « الاحسان المطلوب للوالدين فى قول الله تعالى مثلا « واعيدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويالوالدين احسانا » (١) · هو احسان المعاملة · واحسان الرعاية · واحسان الكفالة · ولا يتوفر هذا النوع من الاحسان على حساب الفصل بينه وبين زوجته فتسكن هى فى البلد مع أمه لتخدمها ويسكن هو وحده بالقاهرة لاداء العمل · لأن فى هذا الفصل اجحافا بحقوق الزوجة وبحقوق الزوج ، دون ما يبرره ·

ان السائل شديد الحساسية في علاقته بأمه وهذا جميل منه والله يجزيه خير الجزاء على شفقته عليها . كما يجزيه على استعداده الطيب للممل على راحتها ولكن جدت في حياته زوجته الآن وهي اذا كانت لها الأولوية في النفقة على والديه فلها الأولوية أيضا في الاقامة معه فيروى عن أبي هريرة رضى الله عنه قول الرسول عليه السلام : «تصدقوا وقال رجل : عندى دينار وقال : تصدق به على نفسك و و

قال : عندى دينار آخر ٠ قال : تصدق به على زوجتك ٠٠٠

قال : عندى دينار آخر • قال : تصدق به على ولدك • •

قال : عندی دینار آخر ۰ قال : تصدق به علی خادمك ۰۰

قال : عندى دينار آخر · قال : أنت أبصر به ، · · فهذا الحديث يجعل الزوجة في المرتبة التالية مباشرة لمرتبة الوجود في حياة الزوج ·

ثم كيف يتحقق هدف الزوجية من السكني ، والاطمئنان ، والمودة ، والرحمة ، كما ورد في قوله تعالى :

« ومن آیاته آن خلق لکم من آنفسکم آزواجا لتسکنوا الیها ، وجعل بینکم مودة ورحمة ، آن فی ذلك لایات لقوم یتفکرون » (۲) •

• • والزوجة تسكن وحدها بعيدة عن زوجها لتقوم بخدمة أمه ، وهو يسكن بعيدا عنها ليؤدى عمله ؟

<sup>(</sup>۱) النساء . ۳۲ · (۲) الروم : ۲۱ ·

● فما اخذته أيها السائل من أخريك هو دين عليك • • وليس من حرج عليك في شريعة أشأن تركت أمك مع أخوتك في البلد ، وسكنت مع زوجتك وحدها في القاهرة ، فذلك لا يتعارض مع الاحسان للوالدين •

\* \* \*

٧١ العادة السرية - وقبول الله لن تخلى عنها:

يذكر مواطن من الاسكندرية:

انه كان يؤدى الصلاة من صغره ، ولكنه في مرحلة الدراسة الاعدادية ابتلى - كما يقول - بممارسة المعادة السرية في غير شفقة على نفسه ، وانقطع عن الصلاة •

واستمر في ممارسة العسادة البغيضة حتى السنة الثسانية من مرحلة الثانوى، ووجد أن حالته النفسية يسيطر عليها الاكتئاب، والحزن، والهموم، وسوء الظن بالناس • وأحس أنهم يحتقرونه ويسخرون منه فاعتزلهم واستعلى عليهم •

المى أن بلغ الواحد والعشرين من عمره رجع المى الصلاة وأداء العبادات، ولكن مازال الشك يراود نفسه فى أنه مقبول عنسد أش ، رغم أنه قسد يحس بروحانية يكون سعيدا بها بعض الفترات •

فماذا يفعل حتى يطمئن الى قبول الله له ؟

● الانسان منذ صغره فى طفولته يخضع فى تطوره وفى اتجاهاته فى الحياة الى ظروف البيئة التى يعيش فيها • فقد حببت الى السائل الصلاة • ربما عن طريق تردده على المسجد ، أو عن طريق رفقته لزملاء له فى السن ، أو عن طريق أسرته ، وفى أدائه للصلة كان يحس بمتعة روحية هى متعة تقربه الى الله سبحانه وتعالى •

واستمر في محافظته على أداء الصلاة الى سن المراهقة • وهي السن تقريبا التي يدخل فيها التلميذ مرحلة الدراسة الاعدادية • وهنا تعرض للصراع التفسى في داخل ذاته • • هنا في هذه المرحلة ابتدات تنشط لديه الغريزة الجنسية • وربما المدرسة التي هو فيها وقت نشاط غريزته الجنسية كانت مدرسة مشتركة يختلط فيها البنات مع الصبيان • فقدمت له عينات من البنات تغذى وهمه عن الجنس •

فأبتدا يمارس العادة السرية • وكل يوم يمر عليه في المدرسة يزيد في ممارسته لهذه العادة • حتى أصبحت ممارسته أياها تسيطر عليه معظم الوقت ، كما يقول ، وهنا انقطع عن الصلاة ، وانتقل من الجانب الروحي ، وهو البقاء في دائرة الله عز وجل جلاله ، الى الجانب المادي وهو ملاحقت البنات في الوهم والخيال •

وبلغ من شدة طواعيته لهذه العادة البغيضة: أن توترت أعصابه ، واهتز اتزان النفس عنده ، وفقد القدرة على العودة الى السلام والاطمئنان النفسى • فابتدات موجة التشاؤم تأخذ مكانها في نفسه ، وأحس بالاكتئاب ، والحزن ، والهموم ، واساءة الظن بالناس ، وتصور أنهم يسخرون منه ، وأنهم يحتقرونه فابتعد عنهم ، واستعلى عليهم •

ولأنه كان قد تعود على الصلاة من قبل ، وانقطع عنها الآن فترة - وهى فترة التبعية للعادة السرية - اصبح يتردد فى نفسه ذكر الله والخشية منه ، وهنا ابتدا يبغض طواعيته لهذه العادة الذميمة ، ويحاول أن يكف عنها فتجدد الصراع النفسى مرة اخرى الى أن تركها - كما يقول - فى السنة الثانية من المرحلة الثانوية ، ولكنه تركها وهو مهلهل لا يقوى على الحركة ، وكما يقول ايضا : ميت ، حى ،

وهو اذن الآن بعد أن اعتاد الصلاة انتقل الى ممارسة العادة السرية • ثم رجع عن هذه العادة الى الصلاة من جديد وأداء العبادات الأخرى معها • فهل عندئذ الآن في تصوره يكون مقبولا عند الله ؟ ابتدأ يشك في قبوله عند المولى جل جلاله • ولذا يسال عن رأى الدين في وضعه •

انه يعيش فى لحظات روحية عندما ينسى فترة العادة السرية ، ولكنه يعود الى الاكتئاب النفسى مرة الخرى عندما يتذكر انحرافه فيما مضى • على ان حالته العصبية لم تعد الى الاتزان ، كما كانت قبل دخوله مرحلة المراهقة •

■ هل نظام المدرسة المشتركة ، في التعليم الاعدادى ، وفي التعليم الثانوى مُسَتَّول عن شيوع هذه العادة السرية بين الشباب ، وبالأخص في عواصم المدن ؟

وهل ممارسة المعادة السرية بين الشباب توصل حتما الى وضع الشاب السائل من : الصراع النفسى ١٠ وعدم التوازن ١٠ وتوتر الأعصاب ١٠ والحيرة والشك ١٠ وفقدان الحيوية والنشاط البدنى ولو لفترة ما ؟

وما هو علاج الشاب السائل ؟ أو ما هو علاج الشك في نفسه ، والخوف من عدم قبول الله ك

نظام المدرسة المشتركة يدعى له أنه يتكفل بانشاء علاقة هادئة بين الفتى والفتاة • وعن طريق التعود على اللقاء بينهما في المدرس وفي جسو المدرسة يخف ضغط الغريزة الجنسية ويصبح تطورها غير ضار لمن هم في سن المراهقة وغير عائق لهم عن الاستمرار في التعليم والايجابية فيه •

ولكن هذا النظام نفسه عن طريق الاختلاط يقدم للشاب: الفتاة التى يتطلع اليها في غده ولو في خياله ، كما يقدم للفتاة: الشاب الذي تتوقعه يوما ما • ومعنى ذلك أنه من الميسور في التعليم المشترك أن تكون هناك فرصة لخيال المراهقين والمراهقات في أن ينسج الواحد منهم صورا ويرسم أمالا ، يدور في هذه وفي تلك بنشاط غريزته الجنسية ، هذا النشاط الذي قد يدفعه الى مباشرة العادة السرية ، عندما يعجز عن تحقيق بعض أماله في واقع حياته في العلاقة بين الطرفين • ولذا: هذا النظام المشترك مسئول الى حد ما عن انحراف الغريزة الجنسية في سن المراهقة •

أما ممارسة العادة السرية ، فعلى ويغم ما يؤكده يعض الأطباء من أنها ليست ضارة بصحة المراهق أو المراهقة ، على نحو ما يردده الكثيرون ، فأنها لا شك مصدر لتوتر الأعصاب واضطراب النفس ، والضعف البدنى ولو لفترة ما قد تطول وقد تقصر وفى ذلك ما يعوق النمو الطبيعى للمراهق أو المراهقة ونمو ملكاته وطاقاته •

والسائل هنا لولا أنه كان يؤدى الصلاة بانتظام قبل مباشرته العسادة السرية ثم انقطع عنها ، ثم عاد الى ادائها مرة أخرى لما دخل الشك نفسه ولما خشى من عدم قبول الله اياه • ويجب أن يطمئن الى قبول عبادته ويرفع الشك من نفسه بعد أن أصر على مطاردة هواه في مباشرة هسده العادة السيئة • فالاصرار منه عزم أكيد على توبته واقلاعه عن الخطأ • وفقط يجب أن يمسر بعض الوقت على اصراره حتى يحس من جديد بعدم الكابة وبعدم الحزن وتراكم الهموم • كما يجب أن يستعيذ دائما بالله من الشيطان الرجيم • وهو شيطان نفسه وهداه • والمسألة مسألة وقت ومثابرة على طرد « الوسواس الخناس • الذي يوسوس في صدور الناس ، من الجنة وانناس » (١) • وهو وسواس الغرائز عندما تتسلط على الانسان •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الناس : ٤ ـ ٦ •

٧٧ ـ. أسرة الزوجة تقاطعها بسبب الدخول من غير زفاف :

سيدة معذبة باحدى المحافظات تقص قصتها:

عقد قرانها على زوجها • وهو شاب مجند يصغرها بسنتين • دخل بها على أثر المتقاء بينهما في اجازته ولم يتمكنا فيه من ضبط نفسيهما • وذلك قبل موعد الزفاف المحدد بين اهلها وأهله ، وحملت منه • ولم تتحدث عن حملها لوالدتها الا قبل الزفاف بأسبوع فغضبت والدتها واشتد غضبها الى درجة كبيرة ، وقاطعتها ، وحملت والدها وأخواتها السبع على مقاطعتها •

ولكن أهل الزوج - كما تقول - كانوا كرماء معها: لم يوجهوا اليها نقدا ولا كلمة تقلقها • بل كانوا يعاملونها معاملة كلها عطف وحنان • وفي مقدمتهم الزوج •

ورغم عطف أهل المزوج عليها فانها شديدة المحزن لمقاطعة أهلها لها ، وهي تعترف بأنها أخطات في تلك اللحظات التي لم تملك فيها نفسها مع زوجها • ولكن ترجو الآن أن تعود العلاقة مع أهلها الى الوضع الطبيعي ، فهي سعيدة بزوجها ، وبولدها من هذه المزيجة ، ويأهل زوجها كذلك ، وتريد أن تضيف الى هذه السعادة سعادة الأهل في عودة العشرة معهم • وتسال عن الحل ؟ •

● السائلة أصبحت بعقد الزواج: زوجة لذلك الشاب المجند الذي يصغرها بسنتين وأصبحت العلاقة بينهما علاقة زوج بزوجته، وليست علاقة الجنبي بأجنبية عنه ويجوز للزوج أن يدخل بها في أي وقت بعد عقد قرانه عليها، وبدون حفل زفاف بها والولد الذي يأتي ثمرة لدخول الزوج بها لأول مرة هو ولد شرعي: في نسبه الى أبيه، وفي ميراثه منه، أو من أمه والأمر الذي تم بين السائلة وزوجها لا يغضب الله في قليل أو في كثير والأمر الذي تم بين السائلة وزوجها لا يغضب الله في قليل أو في كثير و

ولكن بجانب عقد الزواج في محيط الشرعية العامة: هناك الاعلام عن النواج نفسه ٠٠ هناك التعريف به بين الأهل ، والأصدقاء ، والجيران ٠٠ هناك « الفرح » أو الزفاف أمر مرغوب فيه ، وقبول الدعوة الى هذه الوليمة ممن يدعون أمر مرغوب فيه كذلك ٠ فالاسلام يرى في العلاقة الزوجية علاقة مسئولية بين الرجل والمرأة : عن الحقوق المتبادلة بينهما ٠٠ وعن الولد الناتج عنها ٠٠ وعن مستقبله في نسبه وارثه ٠

وهذه المسئولية المتبادلة بين الزوجين كلما راج وانتشر أمرها بين المعارف والأصدقاء كلما ارتفعت فوق العلاقات السرية بين الرجل والمراة:

أي رجل ٠٠ وأية أمراة ١٠ تلك العسلاقات التي قد تصيب المسراة على الخصوص: في نفسها ، أو في ولدها ممن تعرف أباه على وجه التأكيد ، أولا تعرفه على هذا الوجه • فلتأكيد العلاقة الزوجية ، وتأكيد شرعيتها ، ومسسئوليتها وتأكيد مغايرتها للعلاقات السرية بين الرجل والرأة : كان ما يسمى بالفرح ١٠ أو الزفاف ١٠ فزفاف الزوجة الى زوجها يقصد منه فقط تعريف الجيران والأهل والأصدقاء : أن علاقة فلانة بفلان هي علاقة شرعية قائمة على دين ألله وستة رسسوله ، وليست علاقة شك وربية ١٠ وليست علاقة ظلام وخفاء ١٠ أو علاقة بعيدة عن السئولية الشخصية في معاشرة المرأة وفي نسب الأولاد من هذه العلاقة ٠

● والزواج العرقي يضعقه عدم وجود شهود فيه • • وعدم الاعلام عنه ، أو التعريف به ، ولكنه اذا قام على الايجاب والقبول بين رجل رشيد وامرأة رشيدة ، قانه جائز في يعض الذاهب ، ولكنه لا يحوز درجة القبول للزواج الذي استوفى أركانه في الشهود والولاية والاعلام •

والمخالفة التي ارتكبتها السائلة في نظر والدتها هي : انها لم تتريث في الدخول بزوجها ، حتى يتم الزفاف أو الاعلام • فاذا حملت بعد الزفاف لا يتقول الناس عليها ما قد يتقولونه عن حملها في فترة لم يعرف الناس بعد : انها قد دخلت بالفعل • وريما يثير أعداء الطرفين أن الحمل وقع قبل عقد القران ، وجاء العقد بعد ذلك المتغطية والتستر • وذلك مما يسيء الى سمعة المرأة وسمعة أهلها • ولذلك أذا كانت الزوجة بكرا فانا نرى أن من تسمى وبالماشطة ، تقوم \_ ولو بأسلوب خاطيء \_ ليلة الزفاف بعرض ما يؤكد بكارة الزوجة بعد أن تكون بجانب الزوج في بداية الأمر ، للتدليل على « الطهر ، وأنها لم ترتكب ما يشينها حتى زفت الى زوجها • وطهر البكر أمر يعتز به الأهل قبل البكارى أنفسهن • والحمد ش : أن عدم المبالاة بهذه العادة لم يبلغ الأن في مجتمعنا ما بلغه في مجتمعات أخرى طفت فيها المادية ، من النظرة الى البكارة على أنها تخلف ورجعية •

● ولأجل كل ذلك يجب على والدة السائلة أن تخفف من غضبها ، وأن تعود الى حقيقة الواقع و وهو : أن ابنتها لم ترتكب جريمة ولا باطلا بموافقتها على دخول زوجها بها قبل موعد الزفاف المتفق عليه وأن تماديها في الغضب سيسىء الى نفس ابنتها ، كما يسىء الى علاقات الخواتها السبع بها وربعا تفقد باستعرار الغضب هذه البنت الكبرى الى الأبد و وبذلك تخلف ماساة لولدها الصغير وزوجها معا ويجب على الأم أن تمد يدها لابنتها وأن تسعى الى رؤية حفيدها في منزل والديه وفذلك المريجزيها الله عليه خير الجزاء: «وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض

\* \* \*

٧٣\_ الاكراه على المزواج:

يذكر مواطن باحدى المحافظات:

انه خطب فتاة تبلغ من العمر سبعة عشر عاما ، وأنه لم يتم عقد قرانه عليها • أن أن أحساسها نحوه قد تغير تغيرا ملحوظا • فانقلب أمرها معه الى نوع من الكراهية • ويريد أهلها - وأبوها بالذات - أن يزوجها له • وهو يسأل الآن : هل يكون الزواج صحيحا أم لا ؟ • باعتبار أن الفتاة وافقت تحت تثير أهلها ، وهل يكون من مصلحته أن يتزوجها أم يتركها ويبتعد عنها ؟ •

• شرعت « الخطبة » فى الاسلام لاختبار الاحساس النفسى للكل من الفتى والفتاة ، وأبيح للرجل فى حضرة محرم لها ـ أن ينظر لى وجه المرأة وكفيها أكثر من مرة ، كما أبيح للمرأة أن تنظر من الرجل ذلك أيضا ، وأبيح للاثنين معا : أن يشتركا فى حديث معا حتى يستطيع كل واحد منهما أن يكون فى نفسه : الاحساس بالقبول أو بعدمه ، فرؤية الوجه والكفين من كل منهما ، وسماع صوت كل منهما فى حديثه ، والوقوف على منطق كل منهما أثناء الحديث : مما يدفع الى القبول أو الرفض لأى منهما ، فكم من امرأة جميلة الوجه ، وكم من رجل حسن القوام ، فاذا تحدث أحدهما أمام الآخر عفا عنه ، اما بسبب الصوت ، أو بسبب تفاهة المنطق ، أو بسبب اخراج الكلمات فى الحديث .

واذن لا يقدم الفتى على خطبة الفتاة الا بعد أن يحس فى نفسه : أنه ليس فبها ما ينفر منه على الأقل ، وكذلك الفتاة لو سئلت بين أهلها عن مدى قبوله لمن يود أن يخطبها فلابد أن تحس فى نفسها أيضا : ما يجعله مقبولا عندها .

ولكن كثيرا ما يكون قبول الفتى لخطبة الفتاة ، أو قبول الفتاة لخطبة الفتى ، ليس تعبيرا عن الاحساس النفسى الداخلى بالقبول ، وانما يكون لاغراء وقتى في الفتى أو الفتاة أو الرغبة تحرص عليها الفتاة بين زميلاتها .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٣٣ ، ١٣٤ ٠

رهى أنها قد خطبت ثبل الزمبلات و حتى الله مر بعض الرقت على ذلك يبتدىء يذكشف لها : سوء عن اختارته ، أو أن فلانا غيره كان أفضل منه و وعندئذ تباز حسورة الخطيب نى نفسها ، ثم تحاول أن تتخلص منه : اما بابداء عدم الرغبة فيه فى حسورة ما ، أمامه أو من خلفه ، ولكن على أن يصل اليه ما تبديه ٠٠ أو باعلان عدم قبولها له صراحة ٠٠

والفتاة التى هى دون العشرين تؤثر غالبا أبطال السينما ومن على شاكلتهم ، أى تؤثر الشكل والمظهر على الجوهر والمخبر • وتنتقل بالحديث من بطل الى آخر في الاختيار ، ولو قيض لها أن تقتنع : أن قيمة الفتى فى رجرلته وليس فى شكله ومظهره لأقبلت على صاحب الرجولة وحده ، ثم تزيدها الآيام اقتناعا بأنه خير من يمثل صاحب المسئولية فى السرة • والرجولة معان وصفات • أخصها تحمله للمسئولية الأسرية ، وعدم الأنانية فى سلوكه وتضحيته بما يملك من قدرات وطاقات فى سبيل استقرار زوجته وأولاده •

والذى يعرف دينه ، ويقتدى بسنة الرسول عليه السلام فى السلوك والعمل يفهم أن الدين منهج انسانى فى الحياة : فيه رجولة المضحى وانسانية غير الأناني ، اذ أن شر ما يبعد الرجل عن صلاحيته للحياة الأسرية هو أنانيته : لا يرى فى الحياة العائلية الا نفسه ويطغى بأنانيته على زوجته وأولاده من بعد .

● و عطيبة السائل هذا: التي تبغضه ، أو تكرهه ، أو على الأقل لا تميل اليه لسبب من الأسباب بعد أن كانت بينهما محبة لل ينبغي للسائل أن يقبل على عقد قرانه بها ، مهما وافق أهلها وأهله ، ومهما دفعها والدها الى القبول لزواجه ١٠ اذ هي لو قبلت ، تقبل وفي نفسها احساس عدائي له ، يحركها ضده من أول لحظة في لقائه كزوج لها • وهنا يفقد الزواج غايته من السكني ، والمودة ، والرحمة • وهي غاية يحددها القرآن الكريم في قول الش تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة » (١) • فلم تكن الزوجية بين الذكورة والأنوثة لاثارة ليناداء والبغضاء بين الرجل والمرأة • وانما يجب أن تكون للاستقرار والتعاطف والتراحم • وتلك معان انسانية كريمة •

وعلى السائل اذا اختار غيرها أن يقصد المي ذات المرأة في خلقها وعفتها وصلاحيتها للزوجية والأمومة · وليس الى درجة وظيفتها المالية في

<sup>(</sup>١) الروم : ٢١ ٠

المعمل ، أو الى ما يقال عن حسبها ونسبها ، أو الى ما يظهر من جمالها • فذلك كله قد يكون مصدر غرور لها ، يحول دون أداء الرسالة الزوجية • يجب أن يحس احساسا قويا في نفسه بأنها تقبله زوجا ، كما يقبلها عمو زوجة له •

\* \* \*

٧٤ \_ امساك الزوج لزوجته دون أن يريدها زوجة له:

يسأل طالب بأحدى كليات جامعة الأزهر عن :

ما حكم الاسلام في شاب عقد قرائه على فتاة ، وقبل أن يدخل بها وقع خلاف بين الأسرتين ، وترتب عليه أن تزوج الشاب فتاة أخرى ، عليها • ولم تزل الفتاة الأولى في عصمته ولم تطلق منه حتى الآن منذ خمس سنوات • وقضيتها تنظر أمام المحكمة منذ هذا الوقت ؟ •

● أولا: فى أوضاعنا الاجتماعية - وليست هى كلها الأوضاع التى يوصى بها الاسلام - تنعكس الخلافات بين أهل الزوجين على العلاقة الزوجية التى قامت أو تقوم بين رجل من هذه الأسرة وامرأة من تلك · وقد يشتد أثر هـــذا الانعكاس على العــلاقة الزوجية فيحمل الأهل : الزوج أو الزوجة على سوء المعاملة للطرف الآخر · وقد ينتهى الأمر بالفرقة بينهما ، ولكن بعد أن يذيق كل طرف الطرف الآخــر الوانا من الألم النفسى والمادى : أشهرا أو سنوات ·

<sup>(</sup>١) الروم: ٢١٠

والفقه الاسلامى اذ يجيز فى « الخطبة » رؤية الرجل ـ وهو أجنبى الآن ـ لمن يريد أن يتزوجها ، كما يبيح له التحدث اليها ، فى غير خلوة بينهما ، انما يرغب فى أن تتاح فرصة لهما لتعرف كل منهما على الآخر ، وتكوين انطباع بالقبول أو بعدمه لدى كل واحد منهما والخطبة اذن مرحلة تمهيدية لقيام علاقة زوجية سليمة ، بعيدة عن عوامل الاكراه والضغط .

● وفي حالة الطالبة السائلة هنا: الزوج يسيىء لمن عقد قرانه عليها ولم يدخل بها، اذ يمسكها حتى الآن طيلة خمس سنوات، ولا يريد أن يسرحها لعلى الله يرزقها بمن هو خير منه، رغم أن الله يقول: «وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما » (١) · وامساكها على هذا النحو عضل لها • ويشيع العضل في العهود الجاهلية أو المادية · أى في العهود التي تنخفض فيها القيم الانسانية بسبب طغيان المادية في علاقات الانسان بالانسان وينهي القرآن عن أن يكون العضل وهو امساك الزوج زوجته بقصد الاضرار بها \_ أسلوبا من أساليب معاملتها • فيقول الله جل شأنه فيمن يطلقن طلاقا وقبل أن تنتهى ) ضرارا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » (٢) · وقبل أن تتزوج غيره • وهذا فالزوج عندئذ لا يريدها كزوجة ، ولا يريد لها أيضا أن تتزوج غيره • وهذا منتهى الأنانية • والأنانية دائما شر على الآخرين • ولذا كان عضل الزوجة وعدم تطليقها رغبة في الحاق الضرر بها محرما شرعا • لأنه تعسف وتحكم في مستقبل انسان آخر •

والقضاء وان فصل هنا بين الزوج وزوجته ، ولو مبكرا فى تطليقها لا يصلح العلاقة الثنائية بينهما ، ولا يعيدها الى الوضع الطبيعى بين انسان وآخر · وانما الحل الذى يراه الاسلام للزوجة التى لم يدخل زوجها بها هو الحل الأمثل كما جاء فى قول الله تعالى :

« وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم ، الا أن تعفون ( أى الأزراج ) أو يعفوا الذي بيده عقدة المتكاح ( وهم الأرلياء ) ، وأن تعفوا أقرب للتقوى ،

ولا تنسوا الفضل بينكم ، ان الله بما تعملون بصير » (٣) ٠٠ فالاسلام يطلب من الزوج اذا لم يرد الدخول بمن عقد قرانه عليها : أن يعطيها نصف المهر ، الذي كان متفقا عليه بين الاثنين ، ولاحد الطرفين أن يتنازل عن النصف

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱۳۰ •

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٣٧ •

الذى قدر له من المهر الى الطرف الآخر · ولكن الأفضل ان يكون التنازل من جانب الزوج · لأنه أمارة على احسانه عند المفارقة · • هذا الاحسان المسذى يطلب فى قول الله تعالى : « أو تسريح باحسان » (١) فالعفو من السزوج عن نصيبه المقدر فى المهر عند مفارقة الزوجة قبل الدخول بها ، الى الزوجة صورة من صور الاحسان المطلوب فى الطلاق ·

● والمطلوب الآن من الزوج الذي عقد قرائه على امرأة ولم يدخل بها ، كما جاء في سؤال السائل: أن يسارع الى تطليقها ويعطيها حقها في المهر ، ويتمنى لها كذلك السعادة في مستقبلها · وبذلك يؤدى ما يأمره الاسلام به ·

الما اجبراره على عدم تطليقها ، وبذلك يعضلها للاضرار بها ، فسينال عقابه عليه من الله سبحانه وتعالى : اما في الدنيا او في الآخرة ٠

#### \* \* \*

٧٥ - فتاة يعيش في حياتها شاب هو لا يحس بها :

فتاة في الحادية والعشرين من عمرها ، وطالبة باحدى الجامعات • تقول انها تقضى فراغها في مراجعة مواد الدراسة ، وعبادة الله وحده • وتحكى : أن هناك شابا متضرجا حديثا ، وفي سنها ، وفي تدينها ، وملتحيا • وهو قريب لها من بعيد • ويشغل تفكيرها من وقت لآخر • وتتمنى أن يكون زوجها في المستقبل ، رغم أنه لا يعرفها شخصيا ، وأنها لم تكلمه أبدا في حياتها • وقد لفت نظرها اليه : أن جدها كان يتحدث عنه ، وتمنى أن يكون زوجا لها • وتسال :

هل التفكير في هذا الشخص يغضب الله ؟ وما هو الحل السليم ؟ وكيف اسيطر على نفسي ، ولا افكر فيه ؟

● ما رأى السائلة فيما لو راها هذا الشاب وأعرض عنها ؟ أو رأته هى وتحدثت معه ، واتضح لها بعد الحديث : أنه لا يملأ فسراغ نفسها في حياتها أن هي تزوجته ؟

ان التفكير مرات عديدة من السائلة في هذا الشاب هو عمل من الشيطان . . هو عمل الرغبة والهوى . وتركيز التفكير في هذا الشاب بالذات ، وبغاء

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٩ ٠

الأمل في الحياة الزوجية عليه دون شاب آخر ، مع أنها لم تكلمه أبدا في حياتها : يعود الى لفت نظرها اليه من جدها · واعلان رغبته أمامها : في أن يكون زوجها في الستقبل · ثم فكرت فيه وأصبح لديها أشبه « باعتقاد » · ثم نسجت حول هذا الاعتقاد خيوط الأمل وزينت لنفسها صورته وما تؤمله · ثم أصبح أمرا محببا لنفسها : أن تستعيد في تخيلها هذد الصورة المحببة اليها . وما يصحبها من أحلام اليقظة · وهي أحلام فتاة ساق القدر اليها - كما تظن – ما تتمناد · ثم كونه ملتحيا وهي متدينة - كما تقول - يعطيها ثقة كبيرة في أخلاقه وسلوكه · · يؤمنها على أن يكون لها وحدها ولا يلتقت الى امرأة الخرى : يحسن معاملتها · يجنبها الاختلاف في حقوق الزوجة وحقوق الزوج أخرى : يعيش لها ولأولادها منه · وذلك منتهي ما تصبو اليه فتاة تقبل على زواج من تختار الزواج منه في حياتها ·

وبذلك تضمن بناء أسرة ، ووجود سيند لها تستند اليه في أزماتها ومشاكلها التي تأتى بها الحياة المعاصرة · وما أكثرها وما أشق المعاناة منها ·

هذا اجمال لحديث النفس الذي يدور بخاطرها حول الشاب الذي تسال عنه هنا ، وحول التفكير الذي لا يفارقها ، الا عنه عبادة الله ، أو عنه مراجعة مواد الدراسة كذلك ، وانما هو مستمر غير منقطع ، لأنه حديث له جاذبية ولمه اغراء تستمتع به النفس ويستهويها في اليقظة وفي النوم على السواء ،

انه حديث الشيطان · لأن حديث الهوى حديث له اغداء وجاذبية · · وحديث يحول بين النفس وواقع الحياة · · حديث يوصل صاحبه الى قمة الخيال ، ثم فجأة يسقطه منها الى حفرة عميقة في الواقع · وربما لا يخرج منها أبدا الى مسترى الحياة ·

● والسائلة يمكنها: أن تعيد الى نفسها حياة الواقع ، رويدا رويدا . فتذكر أن أمر الزواج مشيئة لارادتين ، وليس اختيار ارادة واحدة ٠ هو مشيئة المزوج والزوجة معا ، واذن لا يتم زواجها بارادتها وحسدها ، ولا بارادته وحده ، ويجب أن تفترض – وهذا أمر محتمل – أن يرقض الزواج منها لسبب من الأسباب لو علم برغبتها في صورة ما ، وحينئذ لو رفض يكون رفضه ليس شاقا ققط على نفسها ، وانما يكون مأساة لها ، وريما تذهب حياتها ضحية لهذه الماساة ،

وغذا كانت مؤمنة حقا بالله فيجب أن تدخل ارادة الله في واقع حياتها ٠٠ يجب أن تتعقف أنه لا يقع في الكون ولا في حياة الأفراد الا مسا يريده الله ، ولميس ما يقسناه القرد • ومعنى هذا الاعتقاد : أنه مهما أمل الانسان في شيء ما ،

وجهما خطط له ، ومهما أجماد السعى الى تحقيقه ، ومهما خطا خطوات تقربه الى الهدف ، قد يقع ما ليس فى الحسبان ولا فى تصور الانسمان ما محول دون تحقيقه ، أو يحول وقوعه الى شبه مستعيل .

ان الحياة البشرية مليئة بالمفاجآت • وان حياة الناس في المجتمعات يكثر فيها المتناقضات • وارادة الأفراد قد يعارض بعضها بعضا • وكذلك ليس من الحكمة في التفكير : أن يعتقد انسان ما أو يظن أن ما يفكر فيه سيقع حتما • والشيطان هو الذي يوسوس له ، ويزين له الأمر . ويحمله على الانتظار والترقب لما يقع • ويعيش الذي يتبع هواه أو شيطانه في وهم وفي خيال •

فالمؤمن باشيترك المقادير اليه جل شأنه • وما عليه الا أن يسعى فى واقع حياته على النمط الذى يرضى عنه اش • ومو ذلك النمط الذى يوافق شريعة اش • ما عليه الا أن يطمئن الى أن ما يقع فى الحياة ليس شرا • فاذا لم يصبح هذا الشاب الملتحى زوجا للفتاة التى تفكر فيه كثيرا وتتمنى أن تكون له زوجة : فيجب أن تعتقد \_ اذا كانت مؤمنة حقل \_ بأن ما وقع خير لها ، وربما يعوضها الله فى واقع الأمر من هو خير منه •

وبهذا التفكير الواقعى تبتعد السائلة عن الاستطراد فى الخيال ، وتعفى نفسها من وسوسة الشيطان · وتهتم بما هو أفيد لها فى الدراسة وفى العمل بعدها ·

وهى تستطيع أن تعفى نفسها بالتدريج من وسوسة الشيطان بأن تقرأ المعوذتين كل مرة ، عندما تبدأ تسرح في خيال الأمل والأمانى التي تعلقها على زواج الشاب الذي تمناه لها جد السائلة أمامها .

\* \* \*

٧٦ \_ استخدام المنجمين لحل ازمة زواج البنت:

تقدم لخطبتی أحد أقسارب والدی وهو كفء · غیر أن أسلوب والدتی والاثقال علیه فی طلبات : من مهر ، وشبكة ، والبالغة فی ذلك صرفه عنی ·

وكانت أمى تريد زواجى من أبن أختها • غير أنى ما ملت أليه ، ثم نهب هو الآخر ليخطب غيرى •

وأمى - وهي تادمة - لا شغل لها الآن الا الذهاب الى المنجمين ، وكتاب الأحجبة ، جلبا لعريس لي مَعْمُ فما الرأى ؟

# يتضمن هذا السؤال ثلاث نقاط :

المنقطة الأولى: الغلو في المهر،

النقطة الثانية : تحكيم صلة القرابة في اختيار الزوج ،

النقطة الثالثة: الاعتقاد في التنجيم ، والتمائم والأحجبة .

● والمهر في نظر الاسلام وان كان أمرا أساسيا في الزواج ، يعطى من الرجل الى المرأة ، ولكن يعطى كمنحة وهدية منه ، تعبيرا عن رغبته في الاقتران بها ، وليس كثمن لها ، تختلف قيمته ، تبعا لاختلف منزلة المرأة الاجتماعية ، أو تبعا لما يترقب : من منافع مادية منها • ولذا يكفى في المهر عند الشافعي أن يعلم الزوج زوجته بعض سور القرآن الكريم • وتعليم القرآن أبعد ما يكون عن مقياس الاقتصاد في مجال الثمن والسلعة •

1

والغلو في المهر اذن خارج عن محيط الزواج ، كما ينظر اليه الاسلام ، تدفع به الى حياة الناس عوامل التاثر بالقيم المادية ، واخضاع الانسان في تقديره الى المستويات المادية ، وحدها ، أو قبل المستويات النفسية ، والعقلية ، والسلوكية للرجل والمرأة ، ويروى عن عمر رضى الله عنسه أنه خطب ذات مرة فقال : « الا : لا تغالوا بصداق النساء ، فانها لو كانت مكرمة في الدنيا ، أو تقوى عند الله ، كأن اولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ، ، ،

● وتحكم الأم في تزويج ابنتها من ابن اختها ، الذي لم ترض به البنت زوجا لها قد حمل الأم على أن تطارد رجلا آخر كفا رضيت به ابنتها ، بسبب أو بآخر : يعارض ما جاء في اذن المرأة ، سواء اكانت بكرا أم ثيبا ، فقد ورد عن الرسول عليه السلم : « الثيب أحـق بنفسها (أي في الاذن بالمزواج ) من وليها ، والبكر تستأمر (أي يؤخذ أمرها واذنها) واذنها سكوتها ، والأم ٠٠ كامرأة ليست من الأولياء حتى يكون لها شان ما ولكنها المعادات هي التي تطغي على صفاء المنهج الذي رضي به الاسلام في العلاقة بين الرجل والمرأة ٠

● وذهاب الأم الى المنجمين ، بعد أن فاتت عليها فرصة الرجل الكفء الذى رضيت به ابنتها ، وبعد أن لم تنجح هى فى حمل ابنتها على قبول أبن اختها كزوج لها : لا يفيدها فى شىء ، فلا قول المنجمين ، ولا خبر العرافين يكشف عن غد الناس ومستقبلهم ، أذ علم ذلك لله وحده ، ويروى عنه عليه الصلاة والسلام قوله : « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله : لا يعلم ما

هوض الأرحام الا الله ، ولا يعلم ما في غد الا الله ، ولا يعلم متى يأتى المطر حد الا الله ، ولا تدرى نفس بأى أرض تموت الا الله • ولا يعلم متى تقوم الساعة الا الله » • •

#### \* \* \*

# ٧٧ \_ الشعودة \_ وشفاء الأمراض:

مرضت زوجتى وذهبت بها الى اطباء كنيرين ، ولما لم ينفع العلاج دلنى الناس على شيخ اخبرنى بانه مكتوب لها عمل ، وفعلا أحضره بعد أن اتفقت معه على مبلغ معين ، وقد شفيت ، ولكن بعد شهور قليلة عاودها المرض وذهبت الى شيخ آخر فقال : انه موجود لها عمل وتحتاج طبعا الى نقود ، وكررت الامر مع ثالث ، ، فقال مثل ما قال الأول ، فماذا اصنع ؟

⇒ جاء السحر فى القرآن الكريم حكاية عن بعض أهل الكتاب معن
 لم يؤمنوا بالقرآن واعرضوا عنه ، بينما اتبعوا الشعوذة والخرافة التي كانت شائنة على عهد حليمان وفى زمنه وما جاء فى قول أمد تعالى :

" ولما جاءهم رسول من عند الله ( يقصد أهل الكتاب ) مصدق لما معهم 
نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب : كتاب الله ( وهر القرآن ) وراء ظهورهم 
كاتهم لا يعلمون • واتبعوا ما تتلوا الشياطين ( أى الناس الأشرار من سحر 
وخرافة وشعوذة ) على ملك سليمان ( أى على عهد سليمان وفي زمنه ) وما 
كفر سليمان ( لأنه لم يتبع شيئا من ذلك ) ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر ، وما أثرل على الملكين ( فتنة للناس ) ببابل : هاروت وماروت ، 
وما يعلمان من أحد حتى يقولا : أنما نحن فتئة قلا تكفر ، فيتعلمون منهما ما 
يقرقون به بين المرء وزوجه ، وما هم بضارين به من آحد الا بادن الله ، 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » (١) •

وما جاء في هاتين الآيتين يوضح :

اولا : أن الذي كان يمارس الشعوذة والخرافة بعيدا عن الدين واتباع مدايته مم أشرار الخلق من النساس : « والتبعدوا ما تتلوا الشياطين » • •

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٠١، ١٠٢٠

ثانيا: أن ما عرف عن هاروت وماروت في بابل كان للابتلاء والفتنة أي كان لاختبار الناس في طاعة الله ، ولذا كان يقول هذان الملكان للناس « انما نحن فتنة فلا تكفر » \*\*

ثالثا: أن ممارسة الشعوذة والسحر والخرافة من اشرار الناس ضد غيرهم ممن يعيشون معهم لا تضر أحدا ممن وجه اليهم استخدامها الا اذا كان ذلك قد حسادف ارادة الله واذنه: « وما هم بضسارين به من أحسد الا بائن الله » •

واذن الاعتقاد الصحيح هو الابتعاد عن السحر والشعوذة ، وعدم تالتأثر بشانهما في الحياة وترك الفعل فيها الى الله وحده ، فما يصيب الانسان لا يصيبه بسحر ساحر ولا بشعوذة كاهن ، وأنما بارادة الله واذنه ،

وعلى هذا يتجنب الانسان تصديق ما يقال من أن فلانة أو فلانا عمل له « عمل » يحتاج الى ازالته من الطريق ·

وما تصوره السائل خاصا بزوجته من أنها تعرض ثم يزول مرضها بتدخل شيخ من الشيوخ في شأنها : يرجع الى حالة نفسية تجد عند الزوجة ، كلما قيل لها : أن فلانا الشيخ أحضر « العمل » وأزاله من طريقها ، أذ عندئذ تشعر بالشفاء والراحة النفسية ، ثم تعود اليها الكآبة من جديد •

أما الأطباء البشريون فربما عنايتهم بالمريضة قليلة : يشخصون مرضها عن احتمال وليس عن تحليل ، أو وسيلة علمية دقيقة أخرى ·

وربما الآمر كله لديها يعود الى توهم نفسى: أن بها مس من الجن لا يشفيها الا قوة لا يشفيه الا خروج الجن ذاته: ومثل هذه التوهمات النفسية لا يشفيها الا قوة الايمان باش فهو وحده صاحب المشيئة وصاحب الفعل ، وصاحب المحراط المستقيم الذى لا يخفى على أحد فى كتاب الله ومن يلتجيء الى الله بايمان قوى يقيه شرور الناس وأفعالهم ، كما يقيه النفس وتخيلاتها وهى أمور لا تنقطع اذا أخذت طريقها الى العمق في النفوس .

## ٧٨ ـ الابن الأكبر يستعجل أباه في الموافقة على الزواج:

iنا موظف وعمسرى ثمانية وعشرون عاما ، وأعطى ابى كل مرتبى • ونحن ثمانية اخوة وأخوات ، خمسة منهم يستحقون الزواج وأنا اكبرهم • اريد أن أتزوج وأبى لا يوافق بحجة عدم وجود نقود • • فما الراى ؟

سن السائل ـ وهي ثمانيـة وعشرون عاما ـ ليست سنا كبيرة
 ولا متأخرة في حياة الأجيال اليوم ، فهناك عمر مديد ان شاء الله أمامه ٠

ورغبته في الزواج في هذه السن رغبة طبيعية لانسان طبيعي ، كما تعبر هذه الرغبة ذاتها عن حسرص لديه ، وهو أنه يريد أن يسلك سلوكا مستقيما في حياته ويتحمل مسئوليته ازاء الأسرة الجديدة ٠٠ ويجد في السعى والعمل كي يفي بهذه المسئولية ٠

وهذا اتجاه يجب تشجيعه لدى الشباب · وقد نصح به السول عليه الصلاة والسلام شباب المؤمنين بقوله : « يا معشر الشباب من ستطاع منكم الباءة (أى الزواج ونفقات الزوجية · · أى من يرى في نفسه الهلية لمعاشرة المراة وقدرة على الانفاق عليها ) فليتزوج ، فانه (أى الزواج) أغض للبصر (أى أكثر اغضاء للنظر · وذلك كناية عن قلة التطلع الى النساء والانشغال بهن ) وأحصن للفرج (أى أكثر حفظا لعفة الانسان ووقوعه في رذيلة الزنا) » ·

ولكن هل وضع السائل هنا هو ذلك الوضع ؟ وبالأخص قدرته على الانفاق على الزوجة ؟ ربما يظن أو يعتقد ـ أن مرتبه في الوظيفة يستطيع أن يغطى نفقات الزوجية لو خلص له ولزوجته ، أو أنه أذا وجد زوجة تباشر عملا بالأجر في وظيفة ما فأن أجرها بالاضسافة الى أجره سيتكفل بسد نفقات الأسرة المقبلة ! •

ويسال السائل الآن : هل سيحقق الزواج المرتقب في حقيقة أمره أن وقع : غاية الزوجية ؟ ٠

هل سيحقق المودة والتعساون بروح مخلصة تسعى الى التكامل بين الطرفين ؟ •

أم أنه سيشغل نفسيا بوضع والديه واخوته وأخواته أذا ظلت حاجتهم المي جزء من مرتبه قائمة ، هل سيشعر بندم على أنه آثر حاجته \_ وهي ليست ضرورية في الدرجة الأولى \_ على حاجة أهله وهي تمس صميم معيشتهم ؟ •

هل سينعكس وضعه النفسى القلق على علاقته بزوجته ، فتصبح العلاقة بينهما قلقة كذلك ؟ وبمرور الأيام يتهم زوجته ـ من غير وجه حق ـ بأنها كانت السبب في خلق مشكل أهله ، وهو مشكل الحاجة الملحة اليه ؟ .

هل ستتعاون الزوجة معه وتضيف أجرها الى أجره أن كانت عاملة . بروح مخلصة تنشد التكامل بينها وبينه ؟ أم أنها ستفكر في مصلحتها الذاتية ، وبذلك تضيف مشكلا آخر لزوجها ، وهو مشكل : موازنة النفقة التي قامت آساسا على رقم معين ، هو مجموع أجره بالاضافة الى أجر زوجته ؟ •

ومن أجل مثل هذه المشاكل ينصح الصديث السابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخره الشباب أيضا بعدم التسرع فى الزواج الله المشباب أهلية المعاشرة الزوجية ١٠٠ أو القدرة على الانفاق على زوجته فيقول: « ومن لم يستطع (أى الزواج) فعليه بالصوم ١٠٠ فانه له وجاء (أى مانع من الاندفاع على طلب المرأة) » ١٠٠ وتحديد الصوم فى هذا الحديث كعلاج لاضعاف الرغبة فى المرأة هو علاج ذاتى يباشره الانسان من ذاته ، كما يفعل وقت ما يخشى على نفسه من السمنة واجهاد القلب عندما يزيد وزنه ٠

والسائل الآن بين وضعين : يختار أيهما أنسب لنفسه ، وأحفظ لروابطه -

#### \* \* \*

# ٧٩ \_ القسوة كطريق الى جبر الخاطر:

انى اخت لشقيقتين: الكبرى تزوجت • وأنا الصيغرى عقد قرائى • والوسطى باقية • وأمى مجاملة لأختى التى لم تتزوج: تعاملنى بشدة وقسوة ، وتحرمني من أى عطف ، معتقدة أن في هذا جبرا لخاطر أختى • • فما الداى ؟

● ليس من المعقول أن تضمر أم لاحدى بناتها حقدا أو بغضا ، مهما قست عليها فى التعبير أو احتدت معها فى المناقشة ، وهددتها بكل انذار ووعيد ، فطبيعة الأمومة ـ كطبيعة الأبوة ـ تجذب الأم نحو ولدها ذكرا أو أنثى ، وتدفعها الى الافتتان به • ولذا كانت الأولاد عند الله ، فتنة واغراء بالنسبة لآبائهم وأمهاتهم كالمال سواء بالنسبة لمالكه • فالأولاد والأموال من نعم الله التي يختبر بها سبحانه من منحهم اياها : هل سيطغى حب الأولاد على آبائهم ، وحب المال على مالكه ، بحيث يصير الأمر مع هذا أو ذاك الى فساد ؟ أم أنه سيكون بجانب حب الأولاد ، وحب المال مكان لحكمــة الآباء

والأمهات ولحكمة مالك المال في التصرف ازاء هذه النعمية من الله ، فتنشأ الأولاد على الاستقامة ، وينفق المال فيما ينفع ، لا فيما يضر الدات أو الآخرين ؟ : « واعلموا أثما أموالكم وأولادكم فتثة وأن الله عنده أجر عظيم » (أي في الآخرة ولذا يجب تجنب الطفيان والعبث عن طريق الأولاد والأموال في الدنيا ) (١) . . .

ولأن كفة الأولاد عند الوالدين راجحة في العلاقة بين الأولاد من جانب والوالدين من جانب أخسر ساى أن حب الوالدين للأولاد أقوى بكثير من حب الأولاد للوالدين من جانب الوسية الالهية التي تجب على الوالدين بالنسبة لأولادهم هي ما جاءت على لسسان لقمان في قول القسران الكريم: «واذ قال القمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، ان الشرك اظلم عظيم» (٢) • فتطلب هذه الوصية من الوالدين أن يحذروا أولادهم من الشرك والوثنية • أي يحذرونهم من الالحاد والمادية • والمادية تتجسم في الأنانية وحب الذات والكنها لا تطلب من الوالدين العطف، والرعاية لأولادهم • لأن ذلك أمر مكفول لديهم بحكم الأبوة والأمومة • بينما كانت وصية القسران التي يتبه بها نحو الأولاد بالنسبة لوالديهم: هي وجوب الرعاية التامة والاحسار اليهما من جانب الأولاد في صوره المختلفة : من المعاملة الى القسول • • الى الحركة : «وقضي ربك الا تعبدوا الا اياه ، وبالوالدين احسانا ، اما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ، ولا تنهسرهما وقل لهما قولا كسرياني واخفض لهما جنساح الذل من الرحمة ، وقل رب ارحمهمسا كما ربياني صغيرا » (٣) •

ومضمون الوصيتين اذن يعطى عصدم التعادل في الحب في علاقة الوالدين بالأولاد وبالتالي يوضع : مدى حب الوالدين لأولادهم الى درجة الافتتان بهم .

وا بنت الصغرى ـ وهى السائلة فى هذا السؤال ـ يبدو أنها تتدلل بنفسها وبمن عقدت عليه قرانها أمام أختها الوسطى ، مما يثير فيها الاحساس بالنقص ، وبالتالى يولد عندها الكآبة والتشاؤم · كما يبدو أن أمها نصحتها مرارا من غير جدوى بالتحفظ ورعاية شعور أختها ، وذلك لتخفف من المظاهر التى تجرح عواطف أختها ، واذن قسوة الأم على السائلة وعدم

<sup>(</sup>۱) الأنفال : ۲۸ (۲) لقمان : ۱۳

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ٢٣، ٢٤.

التعبير لها عن عاطفة الأمومة أمر تقتضيه مصلحة البنت الوسطى كانسان له شعوره وأحاسيسه وعواطفه وكبرياؤه •

حر

له

¥Ι

11 + 12

2

٤

1

والأولى بالسائلة أن تسلك مع أختها مسلك المتمنى لها ١٠ الحريص على مستقبلها ، في غير اطراء على نفسها أو على قرينها ٠ وعندئذ ستحس بعاطفة الأم ورعايتها وحنانها ٠

\*\*\*

## ٨٠ ـ الزوج يرى في ترقية زوجتة اهانة له:

من سوء حظى: أن رجلا خدعنا بمظهرد على أنه موظف ، وهو يكبرنى بعشر سنوات ، وأنا مدرسة بالمدارس الابتدائية ، وظهر أنه عامل باحسدى الوزارات وحين رقيت مفتشة في المدرجة السادسة كانت الطامة الكبرى • لانه في العاشرة ، ويضيق من كل تقدم أو تقدير لي • ويكره أبويه لأنهما لم يعلمانه • ولذا قلب حياتي جحيما : اهانة • • واساءة • • واضرار • • فما الخلاص ؟

■ قيمة الرجل كزوج – فى نظر الاسلام – لا ترتبط بنوع العمل والوظيفة ٠٠ كما لا ترتبط بالأصل والشرف فى الاسرة ٠ بل تعود الى دينه وخلقه ٠ والدبن والخلق يتمثلان أكثر فى السلوك العملى للشخص ٠ وليس فى حديثه أو مظهره الخارجى ٠ ولهذا يقول تعالى فى تفاوت الناس والتفاضل فيما بينهم : « يا أيها المناس انا خلقناكم من ذكر وانثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله اتقاكم ( وليس أغناكم ٠٠ ولا أعلمكم ٠٠ ولا أعلمكم ٠٠ ولا أعلمكم ٠٠ ولا أعلمكم ٠٠ ولا أعلى ولا أعلى دسبا ونسبا ) ان الله عليم خبير » (١) ٠٠

والتقوى هي تجنب الانحسرافات في السلوك ٠٠ وأداء الواجبات للآخرين والمحافظة على حرماتهم ٠

ولأن الأكثرية من الناس تخدع بالغنى والجاه فى رابطة الزوجية ، يصر الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم فى هذا الشأن • فيروى عن سهل رضى الله عنه قال : « مر رجل ( أى من الموسرين الأغنياء ) على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما تقولون فى هذا ؟ قالوا :

<sup>(</sup>١) العجرات : ١٣٠

حسرى ان خطب أن ينكح ، وان شفع أن يشفع ، وان قال أن يستمع له ، ثم سكت ٠٠ فمر رجل من فقراء المسلمين • فقال : ما تقولون فى هذا ؟ قالوا : حرى ان خطب أن لا ينكح ٠ وان شفع أن لا يشفع ٠٠ وان قال أن لا يستمع له • فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : هذا ( أى الفقير ) خير من ملء الارض من مشل هذا ( أى خير من ذاك المليء ٠٠ الغنى ١٠ الموسر ) \* ٠٠

ثم كان قوله عليه السلام الذي يعتبر دستورا ومبدأ واضحا في اختيار الزوج وهو ما يروى عنه صلوات الله عليه في رواية أبى حاتم المزنى : « اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ( أي فاقبلوا الزواج منه ) الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد • قالوا يا رسول الله ، وان كان فيه ( أي وان كان فيه فقر • • أو فيه عدم نسب شريف ؟ ) قال : اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه » • • ثلاث مرات • •

وهمكذا: ليست الوظيفة ٠٠ ولا نوع العمل ١٠ ولا النسب والحسب ٠٠ ولا المال والجاه: هو المرجح في اختيار الزوج ١٠ وانما خلقه ٠٠ ومروءته ٠٠ واستقامته وشعوره بالمسئولية ١٠ وفي بقية الصفات التي جعل منه انسانا ذا دين ٠

● والسائلة ان كانت قد خدعت بمظهر زوجها على أنه موظف وليس بعامل في الدرجة العاشرة ، فانها لم تخدع في سلوكه كرجل وانسان ٠ وكانت عندئذ لديها فرصة لعدم اتمام عقد الزواج ٠

واذا فسرت عدم ارتياحه عندما ترقى هى المي درجة مائية أعلى : على انه حقد عليها ٠٠ أو فسرت علم رضاه عن والديه لأنه لم يتعلم بسببهما : على أنه كرادية لهما ، فقد يكون واقع الأدر غير ذلك ٠ فربما هى تثيره من وقت لآخر بما تكسره من أذا أحسن منه مسلتوى في التعليم ، وارقى منه درجة مالية في نظام الوظائف الحكومية ٠ والزوج لا يحب أن تنتقصه زوجته ولذا هو يدكد عليها حياتها كما تذكر ٠

ولمد فهمت الزوجة أن الحياة الزوجية هي حياة تعاون . ومودة ، ورحمة ، من القوى للضعيف ( والقوى هنا هو الزوجة ) وأن احترامها للزوج كاحترام المزوج لها عامل أساسي في تحقيق الهدوء والسكني في العلاقة المزوجية : لما أقدمت على اثارته وتصغير شائه المرة بعد الأخرى ، فهل تراجع نفسها مرة أخرى قبل أن تكرر الشكوى منه ،

#### ٨١ \_ عين المسود:

فى بلدنا رجل مشهور بالحسد • ويمرور الأيام عهدنا فيه هذه الخصلة بصورة تحير العقول • حتى أنه ما تقع عينه على انسان ، أو حيوان ، أو زرع الا أصابه المضرر الشديد ، أن لم يكن الموت • فما رأيكم ؟ وكيف نتقى عين هذا الحسود ؟

● ان أسرار الانسان كثير ، والكشف عنها حتى الآن نوع من الاحتمال أو التخمين ، حتى أن بعض العلوم القائمة الآن ... كعلم النفس ... التي تنسب الى منهجها الوقوف على بعض هذه الأسرار ، أو كلها : تدور ... في الواقع ... في فلك الظن باسم العلم . وترفع شعار التجربة والامر فيها افتراض .

يوجد أفراد من الناس \_ وهم من نسميهم الحاسدين \_ ينفثون السموم في شهيقهم حقدا على الآخرين ، ويرمون بنظراتهم ما لدى غيرهم من خير فيشعلون فيه نار الهلك · هذه حقيقة نلمس آثارها ، ولكننا لا نستطيع تعليلها نفسيا تعليلا علما يقينيا · وهذه الحقيقة \_ وهي حقيقة الحسد \_ قديمة مع الانسان قدم طبيعته ، ويختلف الناس في تصورها وفي تحديد العلاج الذي يحد من آثارها الضارة ، أو المخربة أحيانا · حتى أنبه صار عرفا أو اعتقادا : أن يتصور الناس الحسد على أنه شخص حلت فيه روح الشيطان · ويقصدون بذلك أنه مصدر شر · ويتقون شره اما بتجنبه وعدم معاشرته أو بالتمويه عليه وخداعه فيما يتعرض له من مصالح الآخرين بالحديث أو النظر · ولحظة أن يرى الحاسد شيئا لآخر معه ، يسرى القلق الى نفس هذا الآخر ، ويحاول أن يدفع شره بالرقية مرة أو بالتقرب والدعاء الى نفس هذا الآخرى ، أو بالالتجاء الى شفيع وسيط مرة ثالثة ·

● والحسد اذن نعرفه في دائرة الانسان باثاره وبما يتركه في نفس من اصابته عين الحسود ، من اضطراب وقلق • وقد جاء القرآن الكريم بعسلاج ذلك في سورة من سوره القصيرة وهي قوله تعالى : «قسل أعود برب المفلق • من شر ما خلق • ومن شر غاسق اذا وقب • ومن شر \*النفاثات في العقد • ومن شر حاسد اذا حسد » (١) • • وهذا العسلاج هو أن يردد الانسان في ترجهه الى الله تعالى قوله : « ومن شر حاسد اذا حسد » • • وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل نزول هذه السورة يتعود من عين الانسان • فلما نزلت أخذ بها وترك ما سواها •

<sup>(</sup>١) سورة الفلق ٠

ومنع شر الحسود يتوقف على مشيئة الله وحده · فهو صاحب الفعل والتدبير · والدعاء بما جاء في هذه السورة ـ وهو الالتجاء الى الله فقط ـ ليحول جل وعلا دون آثار الحسد الضارة · ولا يعلم مشيئته الا هو في عليائه ·

وبوجه عام فقد وعد الله سبحانه في كتابه أنه لا يضار من اتبع هداه اذ يقول: « فمن قبع هداى ، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (١) ٠٠ وباتباع هدى الله يأمن الانسان أشرار هذا الكون ٠ وهي كثيرة ، ومصادرها محيطة بالانسان أينما وجد ٠

\* \* \*

#### ٨٢ \_ العسلاج بالأصحِبة:

انى طالبة بالمدارس المثانوية • ويعض الناس لا يحبون لى الخير ، وقد يفعلون ما يضرنى • وفى هذه الأيام أقوم من نومى مروعة بالأحلام المفرعة ، اراها ، وأبى وأمى يريدان معالجتى بالأحجبة ، وأنا أرفض ذلك • فما الرأى ؟

● ان السائلة طالبة بالمدارس الثانوية • وهي الآن في سن المراهقة • • سن الآمال والخيال • • والأوهام • • وربما يختلط عليها الأمل بالوهم • فبينما يحلو لها الاسترسال في خيال الأمل ، اذا بها تقف فجأة وتصطدم بوهم من الأوهام • وقد تجد في واقع حياتها مع الآخرين : ما يزيد في وهمها ، وفي الرغبة في الحيطة منهم • قد تنقل اليها همسات الآخرين عنها • • وقد ترى حركات لبعضهم تفسرها بأنها تشير اليها بالذات • وعندئذ تؤثر العزلة • وكلما أمعنت في العزلة كلما زادت في الوهم ، وكلما تصورت أنها محاطة بألوان من الحقد ، ونوايا نضمر لها السوء • • ومن هنا تعتقد أن الناس بالوان من الحقد ، وأنهم يريدون بها شرا • تعتقد ذلك في اليقظة ويتحرك في صور عديدة في اللاشعور عندها في النوم ، فتقوم مروعة بالأحلام المفزعة كما تذكر في سيؤالها •

ولكى تخفف من هذه الأوهام تعود الى أملها فتقصره على الدراسة والنجاح فيها • وبالتالى تحدد جانبا من جوانب التعليم تحرص على أن تحقق الهدف منه كأن تكون طبيبة أو مربية ، أو باحثة اجتماعية • • الغ • وعندند

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣٨ ٠

تنزل من برجها العاجى الى الواقع هى الحياة · وبالتدريب النفسى تحاول أن تبعد عنها فى الوقت الحاضر أمل التعرف على شاب يكون لها شريكا فى حياتها المقبلة ، وأمل تكوين أسرة جديدة فى وقت قريب ، وما يتصل بذلك من الأولاد ، والاستقلال عن الوالدين وبيت العائلة ، كما يقال ·

ولكي تنجح في العودة الى واقع الحياة يجب أن تكشف عما في نفسها \_ شيئا فشيئا \_ الى والدتها ، أو الى والدها · ولكن الأم أفضل في هذه الحالة · وعلى الأم \_ وقد تجمعت لديها تجارب كثيرة \_ أن توضح لها حقيقة الآمال التي تراود · ابنتها ، وكمية الخيال التي تكون نسيج آمالها · اذ من هم في سن المراهقة من البنات على الأخص ، يرون ما يجرى في افلام السينما مثلا : أنه حقائق ، وينظرن الى المثلين على أنهم المثل والنماذج : في الجمال · والرشاقة · وفي الانفاق وبسط اليد · وفي الاستمتاع بالحياة والتمكن من وسائل المتعة المادية · وفي يسر المعيشة في غير تعقيد ، يينما قد يكون بعضهم في غاية البوس والشقاء لسبب من الأسباب في حياته اليومية ·

● وفى الوقت نفسه عندما تستعد السائلة للنوم تقرأ المعودتين ، مسرة أو اكثر ، أي تطلب من الله سبحانه أن يبعد عنها : هواجس النفس الداخلية ، والوساوس التي تظلم عليها حياتها • وهي تلك الوساوس التي تتصل بتتبع الناس لها • كما تطلب منه جل جلاله : أن يبعد عنها مصادر الشر الخارجية ، على تعددها ركثرتها •

والمهم عندما تقرأ المعودتين أن تؤمن أيمانا عميقا بنفعهما ، وأن قراءتهما هي الطريق لوقاية الانسان من شرور هذه الحياة • فالحياة النفسية لأي أنسان يعقدها الوهم ، بينما يجليها الايمان بالله على وجه أخص • وأذا ما تجلى الطريق للانسان في حياته فأنه لا يخاف شيئا قط ، ولا يحزن أطلاقا على ما فأت أو على أمر لم يتحقق بعد : « يثبت ألله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » (١) • • صدق ألله العظيم •

\*\*\*

٨٣ \_ الوفاة في رجب ، وشعبان ، ورمضان \_ والفوز بالجنة ؟ :

هل صحيح انسه اذا توفى الشخص فى شسهر رجب ، أو شعبان ، أو رمضان ، يفوز بالجنة ؟ ويصبح من معاتيق الأشهر الثلاثة ؟

<sup>(</sup>۱) ابراهیم : ۲۷ ۰

● ان الاسلام فى ثوابه وفى عقابه لا يعرف الا نوع العمل الذى يباشره من آمن به • نقراً قول الله تعالى : « الا تزر وازرة وزر أخرى • وان ليس للانسبان الا ما سعى • وأن سعيه سوف يرى • ثم يجزاه المجزاء الأوفى » (١) • ففى هذه الآيات يصرح القرآن :

أولا : بأن خطأ أى انسان يتحمله المخطىء نفسه ، ولا يتحمله اطلاقا غيره .

ثانيا: بأنه لا يحسب للانسان الا سعيه هو في سبيل العمل الصالح ، وأنه يجزى الجزاء الأوفى عليه وحده ، دون شيء آخر •

ومعنى ذلك : أن الاسلام لا يدخل زمانا أو مكانا في جزاء الانسان ، اذا توفى فى شهر معين أو يوم خاص ، أو اذا توفى فى مكان معين أو موضع بالذات • فالأيام كلها سواسية ، والأمكنة كلها واحدة ، لا تغير مما يتأسس عليه جزاء الانسان شيئا • اذ أن ما يقوم عليه الجزاء هو العمل للانسان ، دون سواه من نسبه ، أو مكان وفاته ، أو زمان ولادته •

والقرآن وما فيه من مبادىء يحدد منهج الحياة للمؤمن به ، كي يكون انسانا في سلوكه وفي علاقته بالآخرين معه في أسرته وفي مجتمعه و الانسان في السلوك وفي العلاقة مع الآخرين معه هو الذي يحب لنقسه ، كما يحب لغيره ٠ هو الذي يكظم غيظه من اساءة الآخرين ، ويعفو عنهم ٠ هنا المحسن لغيره ٠ هو الذي لا يشرك باس انسانا ، أو مؤسسة أو حزبا ، أو صنما معه في العبادة ٠ هو الذي لا يباشر الجرائم الاجتماعية من قتل للنفس بغير حق ، واعتداء على الأعراض ، والأموال ١٠ هو الذي لا يباشر الزور والباطل ، ولا يشارك في لغو الأحاديث وتفاهات التافهين ٠

فجزاء الله للانسان اذن مرتبط بما يقدمه الانسان لنفسه ولمجتمعه من اعمال تعود بالخير والرضا النفسى وشهور: رجب وشعبان ورمضان وتتحرك في أيامها على مدار السنة الشمسية وفصولها وقد تكون في الصيف وقد تكون في الخريف أو الشتاء ، أو الربيع ومعنى اعتبارها وادخالها في تحديد جزاء الانسان في الآخرة: أن الأيام ذاتها كلها لها دخل في ذلك وهذا بعيد كل البعد عن روح الاسلام وهدفه فهو يعتبر العمل الذي يقع في الأيام ، وليست الأيام التي هي ظرف للعمل ٠

<sup>(</sup>۱) النجم: ۲۸ ـ ۲۰ ۰

وما يروج عن الأيام والشهور ، والأمكنة ، وقيمتها في تحديد مستقبل الانسان يراد منه تبرير التواكل وتوهين قيام الانسان بمسئوليته · أي يراد منه النزوع الى الاتجاه السلبي في الحياة ·

\*\*\*

#### ٨٤ \_ الانتصار \_ وجـــزاؤه:

هل اذا انتص الشخص لسبب ما يعتبر كافرا ؟ وما حسابه في الآخرة ؟ وهل يمكن أن يتوب ؟

● الذي يقدم على الانتحار ، يضع حدا لنهاية حياته ، قاصدا ومتعمدا ، هو غير صالح للحياة ، لأنه فقد أهم صفة من صفات الحياة ، وهى صفة الصبر على تحمل المشقات • والذي يفقد صفة الصبر على الحياة يكون قد فقد قبلها صفة الايمان باش • فالايمان باش موطن الأمل • ومن يفقد الايمان باش اذن ويفقد معه الأمل في الحياة يكون قد يئس من كل رجاء ، وأغلق على نفسه كل طريق فيها • .

والاسلام اذ ينصبح الانسان بالصبر ويجعله نصف الايمان ، يعيد الانسان بذلك للحياة ، بحيث لا يتطرق اليه يأس ، وبحيث لا يفقد الأمل في التغلب على الصعاب فيها •

الاسلام يعلم الانسان التغلب على الصعاب والمشاق ، اذ يكلفه بالحرمان في صوم رمضان مما يستمتع به الانسان عادة من متع البدن ، ويقف معه اذ يضع المامه : ان جزاء الصوم وثوابه يباشره الله وحده ، مما يحول لديه الحرمان من المتع المادية الى متعة نفسية تفوق كل متعة عداها من المتع المادية .

وتوجيه الاسلام للانسان اذن أن يكون الانسان ذا صلابة في مواجهة الأحداث والمشقات: لا تنال منه ، وانما هو يتغلب عليها ، ويسير قدما في طريقه ، معبرا عن حيوية ايمانه ، وعن مشاركته في الحياة للآخرين .

● والمؤمن اذن لا يقدم على الانتحار · لأنه أعد للتغلب على المشقات ، ولانه لا ييأس من روح الله في الموصول الى هدفه ، بعد أن يجتاز ما يقف في طريقه من صعاب ·

والمؤمن صابر ٠٠ وصاحب أمل في الله ٠٠ فلابد أن ينجع في طريقه ٠ لا ترهبه محنة ، ولا يخيفه تحد ، ولا يحول بينه وبين ايمانه العنت من اعدائه ٠

أما الذي لا يؤمن • • أما الكافر بالله فهو من أول الأمر جبان • يسارع الى الانتحار قبل أن يواجه التحديات ، ويؤثر الخلاص من نفسه قبل أن يحاول الخلاص من العقبات أمامه ، أن كانت هناك عقبات • وغالبا ما تكون عقبات أمام شهوته وهواه •

ونصح يعقوب لأولاده في البحث عن الخويهم: يوسف ، وبنيامين: يوضح لهم أن الياس وعدم الأمل في الله صفة من صفات الكفر وحده: «يا بني: ادهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ، ولا تياسوا من روح الله ، انه لا يياس من روح الله الكافرون » (١) •

● أما حساب المنتحر في الآخرة فهو حساب الكافر • وليس هناك مجال بعد موته لأن يتوب عن خطئه • لأن التوبة عن الخطأ أو المعاصي والذنوب تكون في الدنيا أي في حياة التائبين وهم في دنياهم ، قبل أن يساقوا الى قبورهم •

وعلى هذا فالمنتحر بعيد عن رحمة الله • اذ لا يقترب من الله الا اولئكم الذين يستحقون الحياة : بايمانهم وأملهم في الله ، وصبرهم على التحديات والمشاق في الحياة •

#### \*\*\*

★ سائل من احدى المحافظات يسال: انتحر حفيده الطالب بالثانوية العامة ، بسبب خالف بين والديه ، عجاز هو عن اصالحه • وكان المنتحر صالحا وصاحب خلق • فهال صدقاتي واستغفاري له يفيده ؟ وهل يغفر الله ٤ •

● هناك مرحلة نفسية لدى الانسان تسبق مباشرته وضع حد لحياته •
 وهى مرحلة فقدان الأمل أو اليأس • فالطالب موضوع السؤال هنا عز عليه الخلاف بين أبويه ، وحاول علاجه ورد العلاقة بينهما الى الوضع الطبيعى •

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۸۷ ۰

ولكنه لم ينجح · والقصبور عنبه هو أنه تصبور أن عدم نجاحه الآن فى محاولته : أمر نهائى · ولذلك يئس أو فقد الأمل فى النجاح · وربما لو حاول مرة ومرة أخرى ، أو استعان ببعض الأقارب والأصدقاء لنجحت محاولته أخيرا · ولكنه لم يصبر ·

والاسلام اذ يطلب من المؤمن: أن يتوكل على الله ، يطلب منه فى واقع الأمر أن يبتعد عن الياس ، وأن لا يفقد الأمل عند مواجهته للأحداث والأزمات والشدائد ، وذلك بالصبر والتحمل ، ولذا يقال : « الصبر نصف الايمان » · والتوكل على الله ليس تواكلا ، أى ليس موقفا سلبيا من المتوكل ، وانما هو قمة الموقف الايجابى منه ، · ، اذ عندما يطلب القرآن الكريم من الرسول عليه السلام فى قول الله تعالى : « فاذا عزمت فتوكل على الله ، أن الله يحب المتوكلين » (١) · ، يطلب منه أن يعتمد على الله ويستند الى عونه ، بعد أن يراجع الأمر بينه وبين المؤمنين ويشاورهم فى المشاكل التى تواجههم ، كما يراجع الأمر بينه قبل ذلك ، فى قول الله تعالى : « وشاورهم فى الأمر » (١) · . فالمشاورة عملية تطلب عرض الاتجاهات المختلفة والآثار الايجابية والسلبية التى تترتب عليها ، وهى تستنفذ جهدا بشريا ·

فالإيمان باشحقا لا يعرف فقدان الأمل ، ولا الياس · ولذا من ينهى حياته بنفسه يأسا من الواقع الذي يواجهه يكون في مرتبة من ارتد عن الايمان نفسه · فهو لم يعمل بمقتضى الايمان : لم يصبر على المحنة ، ولم يتوكل على الشفى معاونته على اجتيازها · والأمل الذي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه ليس خيالا ولا تصورا نفسيا بعيدا عن مجرى الحياة التي يعيش فيها · انه من واقع الحياة ذاتها ، وأنه قائم على مبدأ في الوجود ، لا يختلف اطلاقا · وقد ذكر به الله رسوله الكريم في قوله تعالى : « فأن مع المعسر يسرا » (٢) · · وهو مبدأ : أن كل شيء في الوجود ينطوى على نقيضه ويصير اليه حتما يوما ما · فالعسر أو الشدة ، ينطوى على اليسر والانفراج ويتطور اليه حتما ولذا يقال : « الشتدى أزمة تنفرجي » · · وكذلك يخرج الحي من الميت ، ومخرج والميت من الحي : « ان الله فالق الحب والنوى ، يخرج الحي من الميت ، ومخرج المي من الميت ، وعلى هذا النحو : ينفصل الليل من النهار : « وآية الهم الليل نسلخ منه المنهار فاذا هم مظلمون » (٤) · · فالأمل في التغيير أمر قائم · ولذا لا داعي للياس ، والانتحار ·

(٣) الانعام: ٩٥٠

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٥٩٠

<sup>(</sup>٢) الشرح: ٥٠

<sup>(</sup>٤) يس : ٣٧ ·

أما مغفرة الله لمن أنهى حياة نفسه متأزما ، بعيدا عن الأمل فى التغيير ، فذلك أمر يتعلق بارادته هو سبحانه وتعالى • ولكن فى تصورنا عندما يكون شائه شأن المرتد عن الايمان فما ارتكب من خطأ يبعد أن تصل اليه مغفرة المولى جلله •

وعلى نحو المغفرة تكون الصدقة · وهي لا تقع هنا موقع الكفارة · والصدقة هنا تحسب للمتصدق ، ولكن قلما تزيل جريمة الشك في نعمة الله من انسان آخر · وهو ذلك اليائس المنتحر · وقد قال يعقوب لبنيه : «يا بني المهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه (بنيامين) ولا تياسوا من روح الله ، انه لا يياس من روح الله المقوم المكافرون » (۱) ·

\*\*\*

## ٥٨ \_ تحضير الأرواح:

موظف باحدى الشركات يسال:

- (1) هل الأحجية القرآنية حرام ؟ وما موقف الاسلام منها ؟
- (ب) هل تحضير الأرواح والجان صحيح كما يدعى بعض الناس؟
- (ج) هل البشر أربعة أنواع: ترابى ٠٠ ومائى ٠٠ وهوائى ٠٠ ونارى ؟ وهل هذا صحيح كما يدعى حاسبو النجم ؟

● القرآن كتاب من عند اش ، انزله على رسوله المصطفى صلى اش عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات الى النور : « كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بائن ربهم الى صراط العزيز الحميد • اشه الذى له ما فى السموات وما فى الأرض » (٢) • • والظلمات التى يخرج الناس منها هى ظلمات المادية والجاهلية • • ظلمات الشرك والوثنية • • والنور الدى سيخرجون اليه هو نور صراط اشه العرزيز الحميد • • نور هداية اشفى رسالته •

فهدف القرآن هو التنوير ، ودعوة الناس الى التحول من اتجاه الأنانية في الحياة ١٠ الى الاخاء في البشرية ١٠ من القبلية والشعوبية ١٠ الى الروابط الانسانية : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء (أي عن طريق القبلية) ، قالف بين قلوبكم فاصبحتم

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۸۷ ۰ (۲) ابراهيم: ۱، ۲ ۰

( أي الآن عن طريق ارتباط بعضكم ببعض عن طريق هداية القرآن ) بنعمته اخسوانا » (١) ٠٠

فمن يتصل بالقرآن يتصل به كمصدر هداية • ومن يحمل القرآن يحمله على أنه المشعل الذي ينير له طريق السلوك والمعاملة مع الآخرين • ومن يتخذ القرآن علاجا وشفاء ، يتخذه علاجا وشفاء للحيرة والضلال • • والأوهام والخرافات : « يا أيها المناس قد جاءتكم موعظة من ريكم وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين » (٢) • •

على أنه من جهة أخرى: القرآن انذار للمعارضين لرسالة أش وهم الذين يؤثرون الدنيا وما فيها من فتن واغراء على القيم الانسانية في علاقات الناس بعضهم ببعض: « وويل للكافرين من عدّاب شديد و الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل أش ويبغونها عوجا » (٣) وعلم المعارضين برسالة القرآن ، مع اصرارهم على معارضته ، سيزيد من مضاعفة العذاب لهم ، وبالتالي سيزيد من خسارتهم: « وتتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ، ولا يزيد الظائين ( وهم المعارضون والمنكرون المه ) الاخسارا » (٤) و فالقرآن كما هو شفاء بهدايته للمؤمنين ، فهو مصدر خسارة بانذاره للمعارضين و

● بعد هذا: ليس من أهداف القرآن الوقاية من الأمراض الجسمية • نعم هو وقاية من الأمراض الاجتماعية ، كجرائم الزنا ، والسرقة ، والقتل ، لأنه ينهى عنها ومن يتبعه يتجنبها ، وكذلك من الأمراض النفسية والعصبية التي تكون نتيجة عدم التوكل على الله ، حين تهتز النفوس وتضطرب بسببه الأحداث والأزمات • ولكن أساسا لا لحجب الأمراض التي تصيب البدن ، من عدوى وخلافها •

والاسلام يرى في اتخاذ القرآن « حجاباً » خروجاً به عن هدفه • ويجب ان يقصر الانتفاع به على ما فيه من هداية الله • وكلما التزم قارئه ، أو سامع تلاوته بما أعلن فيه من مبادىء وأحكام ، كلما كان أكثر انتفاعا به ، وكلما كان القرآن وقاية له من الأمراض المادية والجاهلية ، ومن أمراض المجتمعات ، وأمراض النفس الأمارة بالسوء •

<sup>&</sup>quot; (آ) آل عمران : ۱۰۳

<sup>(</sup>۲) يونس : ۵۷

<sup>(</sup>٣) ابراهيم : ٢ ، ٣ ٠

● وجاء القرآن الكريم بمفهوم « الروح » ويراد من الروح في اغلب ما ورد فيه : جبريل عليه السلام • كما جاء في قوله : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده : أن أنذروا أنه لا اله الا أنا فاتقون » (١) • •

وقد يراد بالروح القرآن ذاته ، على نحو ما يرجح السياق هنا في قول الله تعالى في سورة الاسراء .

« وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ،

ولا يزيد الظالمين الاخسارا » (٢) ٠٠ الى أن يقول :

« ويسالونك عن الروح ، قل الروح من أمر ربى ، وما أوتيتم من العلم الا قليلا • ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا • الا رحمة من ربك ، ان فضله كان عليك كبيرا • قل لئن اجتمعت الانس والمجن على أن يأتوا يمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » (٣) • فما قبل « الروح » هنا ، وما بعدها كذلك ، كان الحديث عن القرآن ، مما يرجح أنه القصود من كلمة « الروح » فى : « ويسألونك عن الروح » •

ووردت فيه أيضا: « روح الله » بمعنى لطفه · كما جاء فى آخر سورة المجادلة: « أولئك كتب فى قلوبهم الايمان ، وأيدهم بروح منه » (٤) · · أى لطف منه ·

ولكن الروح بمعنى النفس الانسانية شاعت بين المسلمين بعد ترجمة الثقافة الاغريقية وعلى الأخص ، كما شاع فيه مفهوما ، الجوهر ، والعرض . • وقصد بالجوهر : الروح أو النفس كما قصد بالعرض البدن أو الجسم،

● أما أن البشر يتنوعون الى أربعـة أنـواع: ترابية ٠٠ ومائية ٠٠ وهوائية ٠٠ وهوائية ٠٠ وتارية ، فربما يكون المقصود من هذا التنوع: اختلاف الأمزجة فى تركيب الأبدان ، مما يجعل نفوسها تختلف فى الحركة ٠٠ وفى الميول ٠٠ وفى التفاؤل والتشاؤم ٠٠ وفى الحمق أو الهوج. وفى التأنى أو التروى عند اصـدار الأحكام ٠٠ وغير ذلك مـن ألوان السـلوك والتصرفات فى المواقة والمعاملات ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المتحسل: ۲.۰ (۲) الاستراء ۸۲۰

<sup>(</sup>٣) الأسراء ٨٥ - ٨٨ (٤) المصادلة ٢٢

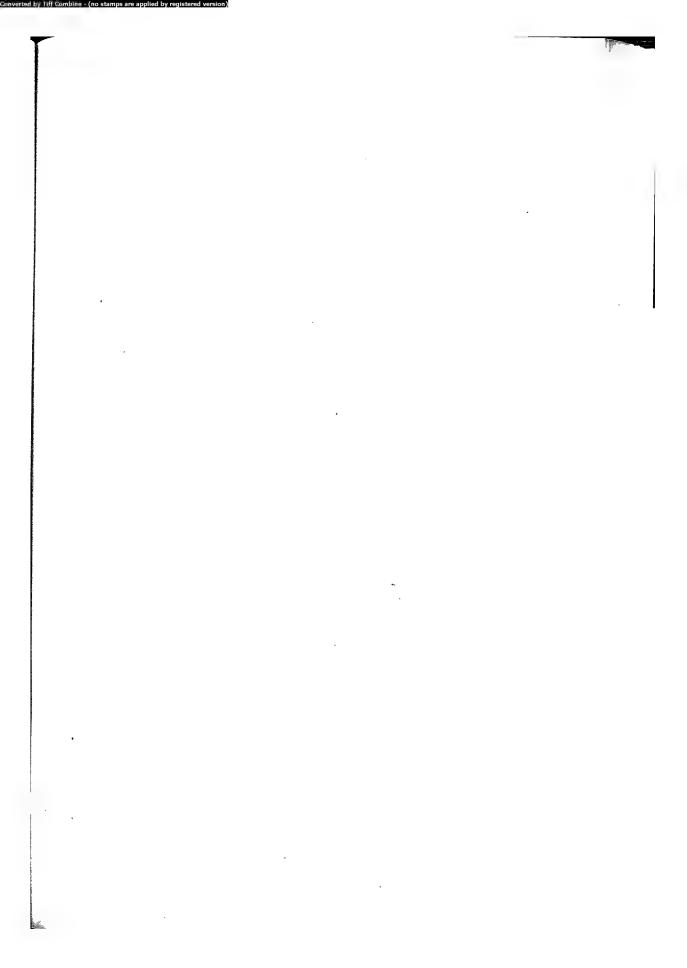

## الفصل الرابع

## في محيط العمل \_ والمال

٨٦ \_ تجارة الحشيش \_ والاطلاع على الغيب:

تسال انسة بكلية الهندسة باحدى الجامعات الاقليمية :

اولا: ما حكم تجارة الحشيش ؟ وما مصير المال العائد من تجارته ؟ وهل يجوز تنبيه المجهة المختصة التى تطارد هذه التجارة والمتجرين فيها ؟ لم جار اغتنى غنى فاحشا منها ؟

ثانيا : هل الشيخ الذي يعمل « عملا » لامراة أو لرجل ، يطلع على غيب الله ؟

ثالثا: ما حكم الزوجة التي قد تبيع بدون علم زوجها بعض الأتدوات لديها لتشترى الولادها أشياء هم في حاجة اليها لا يلبيها الوالد ؟

رابعا : ما عدد مرات التوبة التي يقبلها الله ؟

▼ تجارة الحشيش حرام · لانها تجارة في أمر يفسد على الناس صحتهم ، ريذهب بأموالهم ، ويثير البغضاء في أسرهم ، ويفرق بين الزوج وزوجت ·

فتناول المشيش لا يضعف البدن فحسب • بل يضعف مع ذلك : العقل ، والارادة معا • والانسان اذا ضعف بدنه ، وضعف عقله ، وضعفت ارادت اصبح هيكلا لانسان يعتبر في عداد الناس شكلا ، ولكن هو عبء على أسرته ، ومصدر قلق لها •

ومتناول الحشيش اذا إدمن على تناوله يسلم نفسه للموت البطىء ، بعد أن يخلف وراءه المآسى ، ويترك بين أهله الضياع .

والمال العائد من تجارة الحشيش مال حرام ، ومصيره البي الهلاك مهما كثر ، وهو غير مقبول عند الله ، كالربا سواء بسواء · اذ كلا النوعين قائم على استغلال حاجة الضعيف ، والضعيف هو المقترض في حالة الربا ، وهو المدمن بحكم العادة على تناوله ، في حالة الحشيش ·

حي

اليا

الغر

السا

فيه

زو۔

الأب

ومع اکثر

اطلا الی

يقبل

مرا: **ث**م ي

ین

ويثب

النه

وتنبيه الجهة القائمة على مكافحة الحشيش ، لتاجر معين من تجاره : واجب شرعا لأنه منكر • وقد ورد في حديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم :

« من رأى منكم منكرا ، فليزله بيده ،

فان لم يستطع فبلسانه ،

فان لم يستطع فبقلبه ، وهذا أضعف الايمان » • •

والسائلة هذا لا تستطيع أن تزيل هذا المنكر بيدها ، ولكنها تستطيع أن تزيله عن طريق ابلاغ الجهة المسئولة ، وابلاغ الجهة المسئولة يعفيها من اثم التستر على هذا المنكر عند الله ، وان تهاونت الجهة المختصة لسبب من الأسباب بعد ذلك في ازالته ،

● أما « شيخ القرية » الذي يعمل « عملا » لامرأة أو لرجل ثم يقع هذا « العمل » في حياة أي منهما فهو لا يطلع على غيب الله اطلاقا • فالقرآن الكريم في سورة الجن يعلق على « الكهانة » التي كانت شائعة في مجتمع الجزيرة العربية عندما جاء الاسلام بقوله تعالى :

#### « عالم الغيب ، فلا يظهر على غيبه احدا ،

الا من ارتضى من رسول » (١) • • والرسول الذى يرتضيه الله اما من البشر: كموسى وعيسى ، ومحمد ، واما من الملائكة : كجبريل ، عليه السلام • • وبهذا التعليق يلغى القرآن الكهانة • وهي تقوم على ادعاء أن الشياطين كانوا يسترقون السمع فى السماء الدنيا عندما يتحدث الله مع الملائكة ، ثم يبلغون علم السماء الذى يستمعونه كما يدعى ، الى الكهان • وهؤلاء الكهان بدورهم يبلغونه أتباعهم • وبذلك يصل علم الغيب الى هؤلاء الاتباع!! •

<sup>(</sup>١) الجن : ٢٦ ، ٢٧ ٠

ولكى يُؤكد القرآن عدم أهلية الشياطين لنقل علم الغيب الى الناس فى حياتهم ، يقول فى سورة الشعراء :

« وما تنزلت به الشياطين • (أي بالقرآن وهو من علم الغيب) • •

وما يتبغي لهم (أي لا يجوز لهم كذلك الحصول عليه) ،

وما يستطيعون • (أي وليست أيضا لهم استطاعة ولا قدرة على الوصول اليه) ،

انهم عن السمع لمعزولون ( فهم بعيدون كل البعد عن أن يسمعوا علم الغيب ) » (١) ٠

و « العمل » الـذى عمله « الشيخ » فى القرية ان وقع \_ كمـا تقول السائلة \_ فوقوعه عن طريق الصدفة وحدها ، ولا دخل لارادة « الشيخ » فيه • والا كان هو ومثله شركاء ش فيما يقع في الكون •

● والزوجة التى تبيع بعض الأشياء من القوت فى بيتها من غير علم زوجها ، لتشترى بثمن ما تبيعه : بعض الأشياء الأخرى للأولاد ، لم يعتد الآب على شرائها لهم : فهذا أمر يعود الى « تدبير » المنزل • وليس اثما ومعصية ، أو مكروها ومبغضا عند الله والأم أدرى بحاجة أولادها ورغباتهم ، أكثر من الأب ، فهى ملازمة لهم ، والأولاد يطلعونها على أسرارهم أكثر من اطلاعهم الوالد عليها • وتلبية بعض رغبات الأولاد قد تكون سبيلا أيجابيا الى ريادتهم نحو الصالح لهم ، داخل الأسرة وخارجها •

● واخيرا ما تسال عنه الآن الآنسة السائلة عن عدد مرات التوبة التي يقبلها الله • فنحن نجيبها : بانه ليس هناك عدة انواع من التوبة ، ولا عدة مرات منها • وليس الأمر كما تتصور : من أن الانسان عندما يرتكب محرما ثم يتوب عن فباعلان التوبة عنه يزول أثر المحرم عند الله ويمحى هذا المحرم من سجل السيئات للتائب • فاذا ارتكب محرما آخر وتاب الى الله ذهب أثره وشطب من سجل السيئات • • • وهكذا •

ليس الأمر على هذا النحو · وانما التوبة التي يقبلها الله هي التوبة النهائية التي لا يعقبها ارتكاب ذنب آخر بعد ذلك · فمعنى : « التوبة » الرجوع

<sup>(</sup>۱) الشعراء : ۲۱۰ ـ ۲۱۲ ·

والعودة الى الله • ومعنى العودة الى الله اتباع سبيله وهو سبيل الهدى • ومعنى اتباع سبيل الله عدم الانحراف عنه • ومعنى عدم الانحراف عنه : عدم ارتكاب ننوب ومحرمات أخرى • هنا تكون التوبة صادقة • وهنا يمكن ان يتحقق وعد الله بالغفران • فليست التوبة اعتذارا • • وانما هى تصميم على عدم العودة الى الآثام والمحرمات •

\* \* \*

٨٧ - يخل الموالد في الأسرة:

يسأل مواطن من احدى المحافظات:

عن حل سليم لشكلة البخل السدى يلازم طبع والسده، رغم أنه ثرى وبسبب بخسله يتحمل هو واخسوته ووالدتهم قسوة في الحياة لا يستطيعون مواجهتها الا بالعمل الشاق في تحصيل الرزق عند الآخرين وبسبب بخسله يعانى هذا الولد من مشاكل الزوجية مع الزوجات الجسد غير أم الأولاد وبسبب بخسله وبسبب بخسله يتدخل بعض الناس في البلد ليحملوا هذا السائل واخوته على الاساءة لوالدهم، بينما هم يحافظون على حرماته في النفس، والمال، وبسبب بخله يرجو السائل اخيرا وقد ابتدا مرحلة التعليم الجامعي أن يعرف ما يفعله بخله يرجو السائل اخيرا وقد ابتدا مرحلة التعليم الجامعي أن يعرف ما يفعله كي يواظب على الدراسة ويتفرغ للمذاكرة، دون أن يكره على تركها ومزاولة العمل عند الغير من أجل لقمة العيش ؟

● الناس لا يزالون يختلفون • وسيستمر اختلافهم ، طالما الدنيا تغريهم بما فيها من أموال ، وأولاد ، ومتع مادية ، وطالما تختلف استجابتهم لاغرائها، ما بين مستغرق فيها ، أو واقف بعيدا عنها ، لا يدنو منها الا بقدر •

فمن الناس من يستحوز عليه حب المال فينسى ربه ونفسه ، واسرته ٠ سعيه كله في الحياة من أجل المال : يجمعه ، وينميه ، ويجمده ، ويكنزه ، ويتجه اليه بالعبادة وحده ٠

ومعنى أن يتجه اليه بالعبادة وحده : أنه يشفق على نفسه من التصرف فى قليل منه ، وسعادته به أن يتراكم ، ويزداد يوما بعد يوم ، وليس فى انفاقه أو انفاق بعضه على نفسه أو على أسرته وأولاده ، أو فى مصلحة عامة ، أو فى دفع حاجة للآخرين •

هذا الصنف من الناس يسميهم القرآن الكريم بالبخلاء • • ويترقب لهم: المشقة في حياتهم • يدخلون في ازمة ، ولا ينتقلون منها الا الى ازمة اخرى • فازمة النفس اولا بسبب الخشية على المال: يسيطر عليها القلق وتوتر الأعصاب • كما يسيطر عليها التردد عندما تضطره حاجة البدن الى الانفاق منه • وازمة العلاقة بينه وبين الآخرين في اسرته من زوجته واولاده ، وبينه وبين الآخرين في اسرته من جانبه عدم الاعتماد على من عداه ، والخوف على ماله \_ وهو معبوده \_ منهم ، سواء في توقع اعتدائهم عليه بالسرقة ، أو في مطالبته بالانفاق منه عليهم • أما علاقة الآخرين نحوه من ذويه أو من عداهم فهي علاقة يسودها الحقد من جانبهم عليه ، والتربص به وبماله وازدراؤهم له واهانتهم اياه بسبب بخله •

وحياة البخلاء اذن هى حياة قلق نفسى ، وخوف مستمر ، وعدم ثقة بالآخرين ٠٠ حياة يحيطهم الناس بالحقد ، والكراهية ، والمهانة ٠ يتحدث عنهم القرآن فى قوله تعالى : « وأما من بخل واستغنى ٠ وكذب بالحسنى ٠ فسنيسميره للعسرى ٠ وما يغنى عنه ماله اذا تردى » (١) ١٠٠ أى واستغنى بماله المدخر عن الناس ، كما استغنى به عن ربه ٠٠ أما استغناءه عن الناس : فلأنه لا يرى له حاجة اليهم ، طالما ماله أمامه ٠ ولذا لا يستجيب لندائهم ولا لضروراتهم ٠ وأما استغناؤه عن ربه فلأنه يترك هداية الله للانسان التى تدعوه الى الانفاق فى سبيل الخير ٠

وهذا المستغنى ببخله عن الناس ، والله معا : هو فى واقع أمره يكذب الآثار الطيبة التى تترتب على انفاق المال فى سبيل الله أو سبيل الآخرين من اصحاب الحاجة ، يكذب بما يتركه انفاق المال على الأسرة والأولاد فى سبيل تنشئتهم وتعليمهم ، وسد حاجاتهم دون أن يدفعهم الى المشقة والتعنت فى حياتهم ، وهو بهذا البخل سيدفع دفعا الم مواجهة الأزمات بحيث لا يجد له صاحبا ولا معينا ، بل يجد الناس أعداء له يحملون له فى نفوسهم : المقد والخ مينة ، والكراهية ، وحب الموت ، وأخيرا لايجد فى ماله ما يحل له أزمته فى دنياه أو يدفع عنه العالمات فى أخسراه : « وما يغنى عنه ماله اذا قودى » (٢) ، ،

● والد السائل احد هؤلاء البخلاء • اعماه البخل عن أن يرى مستقبل نفسه في حياته وفي اخرته ان امن بالآخرة • اعماه البخل عن أن يتذكر مسئوليته نحو زوجته ام اولاده ، • • ونحو اولاده منها فترك امرهم في الحياة

<sup>·</sup> ۱۱ : ۸ ــ ۱۱ · ۱ · ۱۱ (۲) الليل : ۸ ــ ۱۱ · ۱

الى الصدفة والصعاب . وهم صغار فى حاجة الى رعاية ورفع المشقة فى طريقهم • فكانت شكرى الأولاد منه ومن ثرائه على حين أنهم ظلوا أوفياء له ، كوالد لهم • ان البخل صار فيه طبعا • وقلما يسمع لكتاب الله • لكن نرجو أن يعرف وعد الله لأولئكم المتقين الذين طوعوا أنفسهم لهداية الله وامتثلوا لها فيما يجب عليهم نحو أسرهم ونحو الآخرين من أصحاب الحاجة فى مجتمعاتهم ان كانوا ذوى يسار • يقول تعالى فى شأنهم : « فأما من أعطى واتقى • وصدق بالحسنى • فسنيسره لليسرى » (١) •

ويسأل السائل الآن وهو على عتبة المرحلة الجامعية : ماذا يصنع وهو لا يستطيع المواظبة على الدراسة . والعمل في الوقت نفسه خارج الجاً عة ، كي يسير سيرا عاديا مع زملائه فيها .

#### وأمامه الآن طريقان:

أولا: أن يتقدم الى القضاء يطلب نفقة من والده حتى يفرغ من التعليم الجامعي، بعد أن يعرف هذا الوالد ما ينتويه اذا هو استمر في منع المساعدة عنه • فنفقته واجبة عليه ولو تجاوز سن الرشد ، طالما هو طالب ولم يتخرج بعد •

ثانيا: أن يطلب المساعدة من ادارة البر في وزارة الأوقاف ويحكى لها ظروفه • فالاسلام يوم أن كان الايمان به قويا خرج كثير من المؤمنين عن بعض أموالهم وحبسوها على الخير العام كالتعليم ، والعلاج ، ورعاية الشيخوخة ، والعجز • • ومن هذه الأموال المحبوسة تكونت ادارة البرلتحقق هدف الخيرين • ورغم أن العبث بأموال الخيرين في الأوقاف نال منها كثيرا ، فاظن أنه لم تزل هناك بقية منها والحمد ش •



### ٨٨ - قيود الاستهلاك في الحياة:

ما حكم الذين يضيقون بقيود الحياة المدنية اثناء الحسرب، من حيث انصبة المواد التموينية ، وقيود الاضاءة ، وغيرها مما تنظمه الدولة للناس ؟

● أن شأن المؤمن هو عدم الافراط في الطعام والشراب • لأن هدفه

<sup>(</sup>١) الليال : ٥ \_ ٧ .

ليس حياة الأكل والشرب وانما تحقيق المستوى الانسسانى الفاضل فى ذاته ، وفى علاقته بالآخرين وهذا يتطلب أن يسيطر على شهواته فى الأكل والشرب ، وفى كل ما تشتهيه النفس ويروى أن رجلا كان يأكل كثيرا فأسلم فكان يأكل قليلا فذكر ذلك النبى عليه الصلاة والسلام ، فقال : « ان المؤمن يأكل فى معبى واحد ، والكافر يأكل فى سبعة أمعاء » ويريد من ذلك : أن شأن المؤمن القناعة وأما غير المؤمن ففيه الشره فيأكل كثيرا وجاء قول القرآن الكريم فى وصف الكافرين : « والذين كفروا يتمتعون ، ويأكلون كما تأكل الاتعام (أي فى دنياهم) والمنار مثوى لهم » (أي فى آخرتهم) (ا) ووالمنار مثوى لهم » (أي فى آخرتهم) (ا)

ولذا يطلب القرآن من الناس جميعا : عدم الاسراف في الاستمتاع بالأكل والشرب وفيما عدا الأكل والشرب من متع الحياة المادية فيقول : « يا يني آدم حُدُوا رَينتكم عند كل مسجد (أي مكان العبادة ) وكلوا ، واشربوا ، ولا تسرفوا ، انه لا يحب المسرفين » (٢) • فرسالة الله لا تتجه الى الحرمان أو الي التضييق في الاستمتاع بمتع الحياة • ولكن تتجه فقط الى تحديد هذا الاستمتاع ، بحيث يحول هذا التحديد دون ايذاء المستمتع بما يستمتع به ، ويحيث تبقى بعد استمتاعه : فضلة ينتفع بها الآخرون معه ، المحرومون من هذه المتم

● وما يقنن أثناء القتال ضد أعداء الله اليوم من مواد التموين في حياة المدنيين ، وما يفرض من قيود على الاضاءة في استعمالاتهم الخاصة ٠٠ وغير ذلك مما يحس الانسان في حياته اليومية : أنه شيء غير مألوف : فذلك أقل ما يتحمله المواطن وراء ميدان القتال ٠ بل على العكس يجب أن يتخسذ المؤمن الآن من الحرمان في شهر رمضان الذي نشب فيه قتال المؤمنين ضد أعداء الله : فرصة لاستمرار التقرب الى الله في حمل النفس على الصبر والتوب بالدعاء الى المولمي سبحانه بنفس راضية مطمئنة وقلب مؤمن مخلص في ايمانه بالله في تحقيق النصر الذي وعسد به المؤمنين ٠ وهو سسبحانه لا يه تجيب لدعاء الداعي الا اذا التزم بما أوصى به الله ٠ وقد أوصى بعدم الا يأف ، كما فرض الحرمان كعبادة في فترة زمنية محددة ، ليكون له أثره في بول التقنين عند الشدائد والأزمات في أيام أخرى ٠

● ولا اتصور الآن في وقتنا الذي نشهد فيه معركة جيشنا البطل في سيناء: أن أحدا من المواطنين يضيق صدره بمثل هذا التقنين ، أو بمثل هذه القيود على السير المعادي للحياة اليومية ·

<sup>(</sup>۱) محمد : ۱۲ ۰ (۲) الأعراف : ۳۱ ۰

- 👁 فهناك قيادة سياسية محنكة ،
- وهناك قيادة عسكرية حكيمة ،
- وهناك ايمان قوى يعمر قلوب جميع المقاتلين لأعداء الله ، بحق الموطن وحق الله وهو رد الظالم الباغي ·
- وهناك وراء ذلك كله : شعب حر كريم ، يؤثر حريته وكرامته على ترف الدنيا ومتعها المادية ٠ ترف الدنيا ومتعها المادية ٠

\* \* \*

### ٨٩ - نصر الله للمؤمنين :

كيف ينص الله المؤمنين على اعدائهم ؟

ان نصر الله للمؤمنين مشروط بنصر المؤمنين ش • ونصر المؤمنين ش يتحقق :

أولا: بتدريب النفس على التضحية في سبيل الله وفي سبيل المصلحة العامة وطريق التضحية بالنفس، أو بالمال، أو بهما معا، هو التزام أداء العبادات الثلاث: الصلاة، والصوم، والزكاة والصلاة يؤثر المصلى: الله على الدنيا، وبالصوم: يتحمل الصائم الحرمان اللذي فرضه هو على نفسه، وبالزكاة: يتعلم كيف يعطى المال لغيره وهو حر مختار، وفي غيسر مقابل واذا كانت الصلاة تضعف قيمة الدنيا في النفس، والتثبيث بها: فان الصوم والزكاة يضعفان فيها أنانية الذات، وبالتالي يقويان معنى المساركة والتعاون مع الغير، وان كان في سبيل ذلك الحرمان من المتع المادية، واخراج ما هو عزيز على النفس وهو المال، في سبيل الآخرين دون انتظار لشيء ما و

وثاتيا: بالاعداد المادى القوى • وهسو اعداد السكم ، والنوع ، وفن القتال وضروبه واعداد الخبرة ، والعلم ، واعداد الحيطة والحذر • وقد جاء هذا الاعداد في قول الله تعالى في سورة الأنفال : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط المخيل ( أي سخروا كل امكانياتكم في الاعداد • وهي امكانيات : اقتصادية وعسكرية ، وسياسية ، وعلمية ، واستخبارية ) ترهبون به عدو أنه وعدوكم ( أي بحيث يكون اعدادكم لعدوكم وعدو الله مصدر

ارهاب له ، فضلا عن أن يكون فى واقع أمره : مصدر ابادة ، اذا ما التحم القتال ) » (١) ٠٠ وقد جعل الله : الحديد ، كمصدر القوة ، مساوقا فى القيمة لكتاب الله فى هدايته ، حين يقول فى سورة الحديد : « لقد ارسلنا رسلنا بالمينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ، ومنافع للناس ، وليعلم الله من ينصره ( أى باتساع مداية الله ، وحسن استخدام الحديد فى القوة والمنافع الدنيوية ) » (٢) ٠٠

وثالثا: بالوقوف على الخصائقي النفسية-لطبيعة الأعداء وقد تكفل القرآن \_ على سبيل المثال \_ بتسجيل : روح الفردية والأنانية التى تتمكن من نبى اسرائيل وهى روح لا تقدم على القتال الا في ظل تفرق في الاعداد والتحصن ، ولا يتجمع أفرادها الا في الظاهر فقط ، ولا تقوم الألفة الصادقة بين بعضهم بعضا وقد سلطل ذلك في قوله تعالى في سلورة الحشر : « لا يقاتلونكم جميعا (أي اليهود مجتمعين) الا في قرى محصنة ، أو من وراء جدر (أي عند التفوق في الاعداد والتقوق في الأمان) ، باسهم بيتهم شديد (أي قوة الخصومة فيما بين بعضهم بعضا شديدة وعنيفة ) تحسيهم جميعا وقلويهم شتى (ومن أجل هذه الخصومة الفردية القوية لا يجتمع اليهود في واقع الأمر ولا يتكتلون فيما بينهم الا في ظاهر الحال فقط ) » (٣) • وهي صفات تدفع المؤمنين الى رد اعتدائهم في قوة وفي غير خوف ، من جانب ، وفي الوقت نفسه تجعل هؤلاء اليهود يتهيبون القتال اذا علموا أن مقاتليهم وفي الوقت نفسه تجعل هؤلاء اليهود يتهيبون القتال اذا علموا أن مقاتليهم اكثر منهم عدة في القتال •

● فاذا تجمعت هذه العوامل الثلاثة للمؤمنين كان النصر نتيجة مسلمة لهم • وهنا يكون نصر الله لهم • على معنى : أن ارادة الله قد اقتضت أن يرتبط النصر الحاسم بتكامل هذه الجوانب الثلاثة في جيش المحاربين من المؤمنين •

وفى غزوة بنى النضير حول المدينة سلم اليهود بعد حصار المؤمنين لديارهم · اذ اعتقدوا أن الموت لاحق بهم حتما ، بسبب الكثرة من المؤمنين التى أحكمت حصار ديارهم · وكان استسلامهم نصرا من الله للمؤمنين عبر عنه فى قوله فى سورة الحشر أيضا : « هو الذى أخرج المذين كفروا من أهل المكتاب من ديارهم ( وهم يهود بنى لنضير ) لأول الحشر ، ما ظننتم أن يخرجوا ، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ( عن طريق المؤمنين واعدادهم يخرجوا ، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ( عن طريق المؤمنين واعدادهم

<sup>·</sup> ٢٠ : الأنفال : · ٣٠ · (١) الحديد : ٢٥ ·

<sup>(</sup>٣) الحشر ١٤٠٠

المؤمنين المفاجىء) وقذف فى قلوبهم المعب (بسبب هذا الحصار) يخربون لحصارهم) فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا (تشير الآية الى حصار بيوتهم يأيديهم وأيدى المؤمنين (كناية عن الاستسلام والهزيمة) » (١) •

فما ينسب الى الله هنا يقصد به ارادته التى تتمثيل فى ربط النصر بالاعداد له حسبما يتجلى فى كتاب الله •

\* \* \*

٩٠ – العشرون من المؤمنين يقتلون مائتين ؟ :

ورد في القرآن الكريم: أن العشرين من المؤمنين يقتلون مائتين • كيف يتم ذلك ؟٠

● ان ما يشير اليه السائل قد جاء في قول الله تعسالي في سورة الأنفال : « يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال (أي ادعوا المؤمنين الي قتال الأعداء ) ان يكن منكم عشرون صايرون يغلبوا مائتين ، وان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا (أي ويجب أن لا يتهيب المؤمنون قتال أعدائهم • لأن هؤلاء الأعداء يقفون بادراكهم عند حد متع الدنيا المادية ، ولا يرون في الحياة الانسانية قيما عليا يضحون بهذه المتع في سبيل بقائها ٠ فهم حريصون كل الحرص على حياتهم الشخصية ، وأموالهم ، وأولادهم : يحافظون عليها قبل الوطن ، وقبل الكرامة البشرية ، وقبل المعاونة والنجدة لمن هو في حاجة البي معاونة من الضعفاء • ولذا : المؤمن الصابر يندفع بايمانه في قتال اعدائه ، لا تعوقه نفس يحرص عليها ، ولا مال يفقده أو يبذله في سبيل الله ، ولا ولد أو أهل يتردد في شأن القتال من أجل رعايتهم • ومن كان شأنه على هذا النحو ان واجه حريصا على الحياة ، أو على الدنيا على العموم : يتفوق عليه في القتال تفوقا يبعد الماثلة بينهما بعدا كبيرا • حتى ليكون المؤمن وحده عندما يصبر أقدر على مقاتلة عشرة من أعدائه • وهــذا طبعا عندما تكون عدة المؤمن ليست أقل كما ولا نوعا من عدة عدوه ) بانهم قوم لا يفقهون » (٢) ( وعدم التوازن في القتال بين المؤمن الصابر الذي . تسيطر عليه روح التضمية ، وعدوه الذي يتمكن منه حب الذات ، يرجع الى أن هؤلاء الأعداء يقفون بتفكيرهم عند حد المحسوس المادى المشاهد ، كالأطفال ،

<sup>(</sup>۱) المحشر : ۲ ۰

ولا يستخدمون عقولهم فى تقييم الحياة الانسانية ، حتى يروا ويدركوا : ان العلاقات الانسانية فى الأمة أسمى وفوق المبادلات المادية الفردية ٠٠ وأن الوطن الذى يضم الجميع أولى بالمحافظة عليه من منزل الفرد الواحد ٠٠ وأن حياة الكل مقدمة على حياة البعض ٠

ولأنهم يقفون بتفكيرهم عند حد المحسوس لا يصلون الى الايمان باشه وحده الذى توحى هدايته فى كتابه بالمحافظة على هذه القيم العليا ، والقتال فى سبيلها ، ورد الاعتداء عليها كلما تتكرر العدوان ) •

● وعدم الترازن في القتال بين المؤمن الصابر ، وعدو الله المداته والحريص على متعه المادية ، بحيث يمكن الأول القدرة على أن يغلب في القتال عشرة من أعدائه هو معجزة الايمان ، أو هو ارادة الله التي تتمثل في القوانين الاجتماعية التي تحكم الطبائع البشرية · فارادة الله في كونه : تتحقق في مباديء عامة وقوانين كلية لا تتخلف عنها الطبيعة البشرية بحال · ومن هذه المباديء العامة والقوانين الكلية : أن روح التضحية في المقاتل علم حاسم في هزيمة العدو الأناني ، الجبان ، المتردد ، عند التساوي في عدة القتال والاعداد له · والمعادلة التي جاءت في هذه الآية الكريمة : « أن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وان يكن منكم مائة ، يغلبوا ألفا يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وان يكن منكم مائة ، يغلبوا ألفا وتصور لذلك ارادة الله وتعطى الدليل أيضا على أن الله أيد المؤمنين بنصره · ومن ثم كان ايمانهم : الطريق الى روح التضحية : بالنفس والمال . ثم الى النصر على أولئكم الأنانيين الماديين ·



#### ٩١ - الايمان - والنصر:

يقولون: أن الايمان باش أذا توفر في صدور المقاتلين أتوا بالمعجزات ، وأن الدنيا أذا تمكنت من نفوس أعدائهم كانت الهزائم حتما من نصيبهم ، مهما ظاهرتهم القوة المادية فما رأى الدين ؟

● نعم: يدعو القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا كل وال عام للمسلمين بعده ١٠ الى يوم البعث وأن يحرض المؤمنين على القتال ، دفعا للعدوان والاعتداء من أعدائهم ان وقعا عليهم ، ويعلنه تأكيدا للنصر عليهم ١٠ ان طاقة المؤمن القوى فى القتال بسبب ايمانه تساوى قوة

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٦٥٠

عشرة من أعدائه · لأن الاعداء للمؤمنين الذين يباشرون الظلم ، والصد عن سبيل الله وهو سبيل الحق ، ويأخذون الربا وقد نهوا عنه ويأكلون أموال الناس بالباطل : لا يرون الواقع الانساني ولا يفهمون ما ينبغي أن يخطط فيه للمنفعة المتبادلة والمصلحة العامة بين الناس جميعا ، بدلا من السلوك اللاانساني واللاأخلاقي · فيقول تعالى : « يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ، ان يكن منكم عشرون صابره في يغلبوا مائتين ، وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ، بأنهم قوم لا يفقهون (أي لا يدركون الطريق الأقوم للنصر الحقيقي ) » (١) · ·

وهذا الذي يعلنه القرآن عن طاقة المؤمن في القتال: رهن فقط بقوة اليمانه وصبره وتحمله على مشاق القتال أثناء مقاتلة عدوه والا: من يخف ايمانه من المؤمنين أنفسهم في مواجهة العدو ، لا تبلغ طاقته هذا المدى الذي يحدده القرآن ، بل ربما يؤثر الفرار من القتال على الثبات فيه وقد وقع ذلك للمؤمنين فقط على عهد الرسول عليه السلام في يوم من أيام قتالهم مع الأعداء ليكون عبرة لهم ، وسجله كتاب الله في قوله: « لقد تصركم الله في مواطن كثيرة (أي عندما كان ايمانكم قويا) ويوم حنين أذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مديرين » (٢) ولم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مديرين » (٢)

ونعم - ايضا - ان الدنيا اذا تمكنت من نفوس الأعداء كانت الهزائم حقا من نصيبهم مهما ظاهرتهم القوة المادية ولأن مثل هؤلاء يعيشون لأنفسهم ولذواتهم فقط ولا يعرفون الاسلامتها والبحث عن متعها : « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأتعام » (٣) و فهم لا يعطون من انفسهم لأوطانهم وكما ليست لديهم قيم عليا يضحون في تحقيقها بالنفس والمال والعلى الأقل بمتعة النفس ورفاهية المال ومن لا يكون مستعدا لاعطاء وطنه من نفسه يؤثر الهرب والفرار عندما يواجه القتال ويسلك طرق الحيلة للفكاك من ميدانه وهذه الظاهرة تمثيل قانونا من قوانين الحياة البشرية التي لا تتخلف باختيلف العهود والأجيال وفي ذلك يقول القران الكريم : «ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار (أي كان من شانهم الفرار من القتال) من يجدون وليا ولا نضيرا » (٤) (أي لا يجدون بعيد ما جبلوا عليه في طبيعتهم من الفرار في القتال : سندا من شيء آخر : من تدريب رفيع على القتال ومن وفرة المعدات النافذة في القضاء على الأعداء ومن ومن اعلان

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٢٥٠

<sup>(</sup>٤) الفتح: ۲۲ ٠

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٦٥٠

<sup>(</sup>۳) محمد : ۱۲

المساندة من الأقوياء الماديين الآخرين • لأن النصر في القتال لا يرتبط فقط بمعدات الحرب ووسائله • وانما قبل ذلك بمن يحصرك هذه المعدات ويدفع بها الى مواجهة عدوه • فاذا اختفت ارادة المقاتلة ، وحلت محلها ضرورة الهرب والفرار ، وقاية للذات ومحافظة على سلامتها ، كانت الهزيمة حتما ) • « سنة الله التي قصد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا » (١) (أي ولهذا : ارتباط النصر بقوة الايمان التي تتمثل في التضحية بالذات وارتباط الهزيمة بحب الذات • • كان قانونا يحكم أوضاع البشر ويمثل ارادة الله مواجهة بعضهم بعضا ) •

\*\*\*

### ٩٢ \_ صلة رمضان بنصر المؤمنين:

ما صلة رمضان بانتصار المؤمنين على أعداء الله:

● فى رمضان من السنة الثانية من الهجرة انتصر المسلمون فى غزوة «بدر»، شمال المدينة، وقد كان المسلمون قلة ولكنها قلة تفوقت على الأعداء الكثيرين بايمانها •

وفى رمضان من السنة الثامنة من الهجرة أيضا انتصر المسلمون فى فتح مكة ، وقد كانوا كثرة اذ ذاك ، ولكن لم تفارقها قوة الايمان ، ولا رحمة المؤمنين بالله ٠

وكان نصر المؤمنين في بدر: بداية نصر لهم على اعدائهم الماديين ٠٠ كما كان النصر في فتح مكة خاتمة نصر لهم على عهد الرسول عليه الصلاة والسيلام • وبهذا النصر الثاني اعيدت الكعبة لأمارة المؤمنين وحدهم ، ورجع المهاجرون الى أوطانهم وأهلهم ، وآمن المؤمنون على استقرارهم في ديارهم بمكة وحرم دخولها عملى غير المؤمنين • وسعوف لا يلحقهم اذى أو ضرر ، بهاجرون بسببه مرة اخرى ، كما هاجروا منها من قبل الى المدينة ، أو يثرب •

● ولكن لرمضان صلة أخرى بانتصار المؤمنين على أعداء الله • وهى أن رمضان فى صومه يؤهل المؤمن الى تحمل المشاق عند القتال • • ويذكره بالله جل شانه الذى يتقرب اليه بالصيام كما يتقرب اليه بالجهاد فى سبيله ،

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٣

وهو سبيل رد الظلم والعدوان ، لافساح المجال في حياة الانسان لعيشة أفضل • وهي عيشة المطمئن المكرم ، على نحو ما كرمه الله في خلقه •

فالصوم عندما فرض على المؤمنين لم يفرض عليهم كعقوبة ، لأنه يقوم على الحرمان مما تشتهيه النفس • وانما فرض للتدريب على الصبر وتحمل الشدائد والأزمات ، عندما تصيب الانسان في غير رغبة منه في وقت من الأوقات • وكما أن الجندي في اجادته لحمل السلاح ، وحسن استخدامه اياه ، في حاجة ،لى التدريب ، ومعاودة التدريب المرة بعد المرة الأخرى في حياته التي يعيشها ، كذلك هو في حاجة – وريما في حاجة أشد الى تدريب الذات على الحرمان من المشتهيات ، وتكرار هذا التدريب ، حتى يكون أكثر استعدادا في حياته القبلة ، على تقبل الحرمان لو فرض عليه • • وحمل المشقة لو واتته مكرها •

كما فرض الصوم لتكوين ارادة قوية لدى الصائم · وقوة ارادة الصائم تبدو في أنه هو الذى يباشر الصوم ، وفي الوقت نفسه يراقب سير الصوم لدى ذاته · فهو الصائم ، وهو الرقيب كذلك على الصوم · ونجاح المقاتل في قتاله لا يتوقف على اشتراكه في القتال مع زملاء له · وانما قبل المشاركة في القتال : أن يكون هو المراقب لأدائه القتال مع المشاركين له · أى أن يكون الباعث على القتال لديه باعثا ذاتيا ، يقبل عليه في عزم وتصميم ، وليس مساقا أو مكرها على اداء نصيبه فيه · وما تقوم به الذات عن اختيار وتقبل ارادى لابد أن يكون له أثره الايجابي في حياة المباشر له ·

قشهر رمضان كان شهرا مباركا على عهد الدعوة الاسلامية : في قيام مجتمعها ٠٠ وفي استرداد موطنها ٠٠ وفي تأمينه من عدو الله الى يـوم الدين ٠

وهو بما يقع فيه من صيام يتصل بعزيمة المقاتل ، وبدربته على احتمال المشقة والصبر على مكاره القتال •

\* \* \*

٩٣ \_ واجب القرية تحو ابنائها المحاربين:

فى قريتنا عدد كبير من الجنود الذين لهم شرف الاشتراك فى عبور القنال وتحرير الأرض من فما واجب أهل القرية حيالهم وحيال أسرهم ؟

● ان القتال ضد الصهيونيين في اسرائيل هو في واقع امره قتال

في سبيل الله ٠٠٠ فالصهيونيون يقاتلون في سبيل الطاغوت والطاغوت هو الله مدان المنيطان ، أو هو الاعتداء على القيم الانسانية كلها وقد امر المؤمنون بالله أن يقاتلوا أولياء الشيطان ، كما أعلنوا : أن كيد الشيطان وعداوته ضعيفة لا تقف أمام قتال المؤمنين : « الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ، فقاتلوا أولياء الشيطان ، أن كيد الشيطان كان ضعيفا » (١) ٠

ان هؤلاء الصهيونيين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ، أى أنهم يتنكرون للمبادىء الانسانية في سبيل الدنيا وسبيل التوسع في السيطرة ، وسبيل المبادىء الانسانية في سبيل الدنيا وسبيل الموسع في السيطرة ، وسبيل تحصيل ماديات الحياة بأى طريق ، وقد فرض على المؤمنين قتال هـؤلاء تخلصا من شرورهم ومفاسدهم وأطماعهم : « فليقاتل في سبيل الله : الذين يشرون (٢) الحياة الدنيا بالآخرة (أى الذين لا يتركون الآخرة في سبيل الدنيا وترك الآخرة هو كناية عن ترك مبادىء الرسالة الالهية لحياة انسانية فاضلة ، وهي تلك المبادىء التي توصل الي جزاء الآخرة ، مع ايثار الطغيان بالقوة المادية على الآخرين الذين لا يملكونها ، وهي قوة المال ، والعتاد ، والاعداد )، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف تؤتيه أجرا عظيما (وهو أجر الدنيا بالنصر على هـؤلاء الطغاة ، وأجر الآخرة بالجـزاء الأوفى من الله ) » (٣) ،

● وقد نوهت الآية هنا بأجر المجاهد عند الله • وهو أجر لا يعادله المجر مادى فى الدنيا • ولكن مع ذلك فقد جعل الاسلام للمقاتلين اربعة الخماس الغنائم التي يغتنمونها فى الحرب ضد أعداء الله توزع بينهم • لأنهم هم الذين يتحملون العبء الأكبر فى نصر المؤمنين ، بدمائهم ، وايمانهم ، وشجاعتهم •

ومع جزاء الله في الآخرة للمقاتلين المجاهدين في سبيل الله ، ومع حقهم في غنائم الحرب : فانه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في رواية زيد بن خالد ، أنه يقول : « من جهز غازيا ( أي من أعد مجاهدا في سبيل الله بوسائل الحرب والقدرة على القتال ، وتحمل نفقة ذلك ) فقد غزا ( أي فكأنه شارك في الغزو والقتال ) ومن خلفه في أهله بخير ( أي قام بما يجب نحو أهل المجاهد في بلده : من رعاية ، وحماية ، ومساندة مادية وانسانية

٠ ٧٦ : إلنسياء : ٧٦ ٠

<sup>(</sup>٢) يشرون : أي يبيعون ، وشرى وباع يستعمل أحدهما في مكان الآخر أحدانا ·

<sup>(</sup>٣) النساء: ٧٤ ٠

معا) فقد غزا (أى فكانه شارك فى الغرو والقتال فى ميدانه) » ونتيجة هذه المشاركة: أن للمساعد الجرا عند الله لقاء ما يقدم من معاونة فى تسليح المقاتل واعداده بالزاد والملابس التى تقيه الحر والبرد ، واخطار الات التدمير ، أو لقاء ما يقدم من رسيه وعماية أدبية ومادية لأهله الذين تركهم وراءه .

وهكذا : لِلمقاتل لرد العدوان وتحرير الأرض التي تعلو عليها كلمة الله :

- (١) جزاء عند الله ،
- (٢) وجزاء في غنائم الحرب،

(٣) ورعاية لأهله في بلده من أولئكم الذين لم يذهبوا البي الحرب، ويريدون أن يكون لهم ثواب القتال ·

والاسلام اذن يدعو المواطنين المؤمنين بالله الى أن يساندوا أسر المقاتلين اليوم في ميدان القتال ، ويقدموا لهم الرعاية بأموالهم والحماية لهم من كل سوء يتوقع ·

\*\*\*

### ٩٤ - دور من لا يستطيع مباشرة القتال:

ما هو الدور الذى يجب أن يؤديه من لا يستطيع مباشرة القتال ، ومن ليس لديه مال في الاسهام في نصر المؤمنين على أعداء الله ؟

● الجهاد بالمال • وبالنفس ، أو بكليهما في سبيل الله واجب عيني على كل من يستطيع بالنفس وبالمال • ومعنى أنه واجب عينى : أنه يتعين على القادر على القادل على القائل ، وعلى المالك للمال أن يسهم مباشرة بنفسه ، وبماله في نصر المؤمنين بالله • والاسهام بهذا وبذاك هو التعبير عن ايمان المؤمن : « لكن المرسول والمذين بالله • والاسهام بهذا وبذاك هو التعبير عن المان المؤمن : « لكن المرسول والمذين المنوا معه جاهدوا بأموالهم وانفسهم ، وأولئك لها الخيرات ( وهي النصر في الدنيا على الأعداء • • ورضوان الله لهم في الآخرة ) وأولئك هم المقلدون » (١) •

<sup>(</sup>١) التوبة : ٨٨ ٠

● ومن لم يستطع القتال ، أو لم يملك المال من المؤمنين تكون مساهمتة في الجهـاد :

أولا: بنصبح القادرين من المؤمنين على اداء واجبهم ، نصحا خالصا شولرسيوله ٠

وثانيا: بالكف عن سماع الاشاعات المفرضة التي يروجها العدو، وتحذير الآخرين منها •

وثالثا: بايثار المقاتلين في ميدان القتال بما يعينهم على استمرار قتال الأعداء حتى لا تكون فتنة ، وتقبلهم الحرمان في سبيل ذلك و يقول الش سبحانه وتعالى: « ليس على الضعفاء ، ولا على المرضى ، ولا على المدين لا يجدون ما ينفقون حرج (أي ليست عليهم تبعة ولا مساءلة) اذا تصحوا شه ولرسلوله » (۱) (أي اذا قاموا بواجب النصح في سبيل الله ورسلوله ، والنصح في سبيل الله هو ابعاد الضرر والأذي عن طريق المقاتلين ويتمثل ذلك في حض القادرين على المشاركة في القتال ، وعلى بذل المال ، وابعاد الشائعات المغرضة وتحمل الحرمان من أمور كانت ميسرة لهم في حياتهم اليومية العادية ) • •

وعلى ذلك فقلوب من لا يستطيعون الجهساد بالنفس ، وبالمال ، من المؤمنين ، يجب أن تشارك اخوانهم القادرين في ميدان القتال ، أو على بذل العطاء : بالدعاء لهم بالنصر ، وباعلان فضلهم على كافة اخوانهم الآخرين المشاركين لهم في الايمان : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلا وعد الله الحسنى ، وقضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » (٢) .

\* \* \*

٩٥ \_ الصراع المابقي لحل المشاكل الاجتماعية :

هل يتكر الاسلام المصراع الطبقى كحل لبعض المشاكل الاجتماعية ؟:

● الاسلام لا يعرف قبلية ، ولا تفرقة عنصرية أو شعوبية ، ولا طبقية ، ولا طائفية • ولذا كانت دعوته هى دعوة التوحيد • أى هى الدعوة الى الله وحده ، فوق الوجود كله • وصفاته تعالى هى « المثل العليا التى يجب على الانسان المؤمن به أن يسعى فى عبادته اياه : أن يحاكيها فى حياته ويتقرب منها بالاقتداء بها •

<sup>(</sup>۱) التوبة : ۹۱ .

والرباط الدى يربط به بين المؤمنين جميعا هو رباط الانسلية في مستواها الواضح أو بما يسميه القرآن الكريم: بحبل الله ، كما جاء في قول الله تعالى: « واعتصموا بحبل الله جميعا ، ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء (أي عن طريق القبلية والشعوبية ) فألف بين قلوبكم (عن طريق الايمان بالله وحده ) فأصبحتم بنعمته اخوانا (في الايمان وفي مستوى الانسانية واعتبارها ) » (۱) •

والأخوة فى الايمان والانسانية هى أخوة المحبة المتبادلة ٠٠ وأخوة المتعاون والتضامن ٠ واذا فرقت الخصومة بسبب من الأسباب بين اثنين فيجب أن يعودا الى هذه الأخوة ليعالجوا منها أسباب الخصومة والقال ، ان وقع بينهم يوما ما ٠

● والصراع الطبقى هو خصومة بين مجموعتين فى المجتمع عن انكار مجموعة لحقوق مجموعة أخرى فى الحياة الانسانية الكريمة وعن حقد ثانيتهما لأولاهما بسبب الفجوة الاقتصادية بينهما ، أو بسبب ما يسمى باستغلال أرباب العمل للطبقة العاملة فى كدها وعملها •

وكلما تغاضى أرباب العمل عن انصاف الطبقة العاملة ، كلما زاد حقد هذه الطبقة عليهم ، وكلما مارست من أسباب التقويض والتخريب لمسالحهم ما يعود عليهم بالضرر الكبير ، وكلما لا ترى الا التضييق عليهم فى الحياة والعمل على تجميدهم ان لم يكن على افنائهم \* ونهاية الصراع الطبقى اذن كحل لمشكلة العمال هو افناء أرباب العمل وتخليص المجتمع منهم \*

• بينما الاسلام يحل مثل هذه المشكلة بالتذكير بالأخرة بين المؤمنين: « انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين أخويكم » (٢) • • وكذلك بتوفير الاعتبار البشرى لكل فرد في المجتمع • ومن أركان توفير هذا الاعتبار البشرى احترام حقه في الحياة الانسانية الكريمة: « يا أيها المدين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهن » (٣) •

●وبالأخوة والمحبة ، وليس بالحقد ٠٠ وبالبناء والتعاون فيه ، وليس بالتخريب والتقويض : يحل الاسلام مشاكل مجتمعه ٠ ولذا ينكر ما يسمى بالصراع الطبقى ، لا لأنه فقط يتخذ الحقد طريقا ،بل لأنه مع ذلك يرى الغاية تبرر الوسيلة ٠

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۰۳ ۰ (۲) الحجرات : ۱۰ ۰

<sup>(</sup>٣) العجرات: ١١٠

## القصل الخامس

# في مشاكل المضارة المعاصرة

٩٦ \_ امام مسجد يسيء الي جاره:

يشكو مواطن باحدى المحافظات ، اذ يقول :

لى جار هو امام مسجد ، يحقد على ، ويسعى فى تعطيل مصالحى • ويرمى القذارة أمام بيتى وفى داخل فنائه • وأنا لا أستطيع مقاومته ، كما لم يستطع أن يفعل كبار أسرته ضده شيئا ، على الرغم من كثرة شكواى المهم • • فماذا أصنع ؟ •

● امامة المسجد ٠٠ وعلاقة الجوار القريب اذا اجتمعتا في شخص واحد أوجبتا عليه : أن يكون على الأقل غير معتد على واحد من أهل قريته وجار من جيرانه • وبالأخص اذا كان من جيرانه الأقربين • فامامة المسجد قدوة صالحة في السلوك والمعاملة قبل أن تكون حركات خاصة في الركوع والسبجود في الصلاة • والجار مطلبوب منه في الاستلام: أن يكون محسنا لجيرانه • على معنى : أن تكون معاملته لهم متسمة بالحسن ، فضلا عن أن تكون بعيدة عن الايذاء ٠٠ فالله يقول : « ويالوالدين احسانا ويدى القريى ، واليتامي ، والمساكين ، والجار ذي القربي (أي الجار القريب أو الملاصق ) والجاء الجنب ( وهو الجار البعيد الذي يسمع النداء اذا ارتفع صوت ال: اء عليه من جاره ) » (١) · فتجعل الآية هنا : الجمار بمنزلة الوالدين في ، جوب معاملته بالحسنى ، وهي المعاملة الانسانية المهذبة ، وفي الحديث المد يف : أن الرسول عليه السلام ينفى الايمان عمى يؤذى جاره ، ويتسبب في غرره فيروى أنه قال: « والله لا يؤمن ٠٠ والله لا يؤمن ٠٠ والله لا يؤمن: قيل : من يا رسول الله ؟ قال : من لا يأمن جاره بوائقه ( أي من استحل أذية الجار) » فاكرام الجار مؤكد بكل ممكن : من الســتر عليه ٠٠ ومســاعدته بالمال ، أو بالرأى ، أو بالجاه ، أو بالسلام عند اللقاء ، وبالبشاشة في وجهه •

<sup>(</sup>١) النساء : ٣٦ ٠

● وامام المسجد المشكو هنا: بحقده على السائل ويايذائه عن عمد ، بوضع القذارة أمام باب منزله ، ويرمى الطيور الميتة فى فناء هذا المنزل \_ كما يشكو الشاكى \_ لا يكون مخالفا اتعاليم القرآن ، وسنة الرسول عليه السلام . فحسب ، فيما جاءت به من الاحسان للجار ، وابعاد الأذى والضر، عنه ، ومن معاونته ماديا وأدبيا • وانما يكون غير انسانى • • يكون أنانيه لا يحب الخير الا لذاته فحسب ، ويكره أن يكون هناك من أحد معارفه نظيرا له فى المعيشة والاستقرار فى الحياة •

11

عد

۳

11

, 7

تق

y

مو 11

úl

و

ia

وإ

انه يناقض رسسالته فى المسجد بما يشساكس به جاره ٠ انه يتقمدر شخصيتين : شخصية الداعى الى الخير ٠٠ وشخصية المباشر لفعل الذر فى الموقت نفسه ٠ انه غيسر صادق فيما يدعو اليه فى المسجد ٠ اذ أنه ٥ علا المقيقة شرير وخبيث ٠

وأقارب هذا الامام الذين يقفون موقف المتفرجين من سوء معادلة قريبه لجاره الضعيف ـ وهو الشاكى هنا ـ ليست لديهم مروءة المسلم، ولا نخوة ما يسعون الى نجدة جارهم عندما تطلب منهم النجدة •

ان الشاكى يقص شحواه: انه كان فقيرا ، وضعيفا · ولكن بسعيه وجده فى الحياة استطاع أن يبنى بيتا صغيرا لنفسه ، وأسرته ، بعد أن كار يسكن فى كوخ حقير · ومنذ أن سكن هو وأسرته فى هذا البيت الصغير يلقى العنت من الامام الذى يسكن أمامه ·

اليس من بين اقرباء هذا الامام من يكون له قلب المسلم فيشارك فى دفع العدوان عن الشاكى : اذا أصبح المشكو منه هنا ليس لديه ضمير يحول بينه وبين العدوان على مستضعف : ليس له جاه ، ولا عائلة ، ولا شوكة اطلاقا فى مواجهة أسرة الامام وأقاربه •

المسلم من سلم الناس من يده ولسانه • • فلا يعتدى بيده ، وقوته ، وعصبيته على ضعيف أو مستضعف • ولا يعتدى ببذاءة لسانه ، وباشاعة السوء ، وبالوشاية على غيره من الناس »

● كن أيها المعتدى على جارك القريب مسلما فقط قبل أن تكون اماما للمسلمين في مساجد الله • فالله لا يقبل امامتك ، ولا اسلامك ، اذا كانت يدك ملطخة بالقذارة ترمى بها على جارك الضعيف •

ساعده ، بدلا من عدوانك عليه • شاركه في الفرح والمسرة بمنزله

الجديد الذي أقامه بكده وعرقه ، بدلا من أن تسبب له الحزن والغم والانطواء على نفسه بحقدك عليه وحسدك له •

وانت أيها الشاكى دع أمرك ش • فهو وحده الذى سيفرج كربتك : « فأن مع المعسر يسرا • ان مع المعسر يسرا » (١) • هو قول الله الأحصد الجبار المهيمن •

\* \* \*

٩٧ ــ السماح بنشى كتب الالحاد :

تسال سيدة باحدى المحافظات:

أولا: لماذا يسمح بنشر كتب الالحاد والكفسر في مواجهة المارين في مجتمعنا الاسلامي ؟

وثانيا : هل لابد أن يكون أيمان المؤمن عن بحث وتفكير ، وليس عن تقليد ؟

وثالثا : هل يجوز سماع القرآن في أي مكان بالمنزل ؟

ورابعا: ما رأى الدين في غناء الأغاني الدينية ، مع العلم بأن الغناء لا يسمعه أحد في بعض الأحيان ، وقد لا يسمعه الا بعض الأخوات ؟ •

و أما عن السؤال الأول وهو السماح بنشر كتب الالحاد والكفر في مواجهة ' شباب في مجتمعنا الاسلامي فان القرآن نفسه يسجل معارضة المعارضير لدعوة الرسول محمد عليه السلام ، مع التعاليم التي أوحى بها الله اليه الي فان كتاب الله يجمع بين دفتيه : تعاليم السماء من جهة ، واتهامات الأعداء لهذه التعاليم ، والرد عليها من جهة أخرى و فسورة الطور مثلا تنفي اتهام هؤلاء الأعداء للرسول عليه السلم بأنه : كاهن ومجنون ، وبأنه شاعر يكذب ، ويتقول على الله مالا يقوله ، في قوله سبحانه :

<sup>(</sup>١) الشرح: ٥، ٢٠

« فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ·

ام يقولون شاعر نتريص به ريب المنون · قل تربصوا فانى معكم من المتربصين ، أم تأمرهم أحلامهم بهذا ، أم هم قوم طاغون ؟ ·

ام يقولون تقوله ، بل لا يؤمنون • فلياتوا بحسديث منسله ان كانوا صادقين » (١) • • ولكى يتضح نفى هذه الاتهامات تناولها القران بالعرض أولا • واذن المهم : أن يسمح فى مجتمعنا الاسسلامى برد الاسلام على كتب الالحاد ، والكفسسر اذا ما نشرت وواجهت المارين فى كل مكان • اذ قد مر بمجتمعنا الاسلامى فى فترة من الفترات: أن منع نشر الكتاب الاسلامى فى مواجهة الالحاد والشيوعية ، بينما أتيحت الفرصة لغيره فى نشه الهجوم عليه ، وبث الافتراءات المضللة ضده •

والاسلام لذلك لا يخشى المعارضة لأنه يعلم أنها تقوم على الهوى والمصلحة الذاتية • بينما مبادئه هي مباديء الطبيعة البشرية الخالصة ، تتلاءم مع توجيهها في كل زمان ومكان •

● وأما قضية الأيمان فلا شك أن أيمان المؤمن عن اعتقاد قائم على البحث والتفكير في هذا الوجود المشاهد ، أقوى وأفضل من الايمان بالوراثة أو التقليد • وهناك معيار يدل على الايمان في نفس المؤمن جاء به القرآن وجاءت به السنة الصحيحة • فالقرآن يقول :

« انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمسانا وعلى ربهم يتوكلون » (٢) • فالمعيار هنسا هو الاحساس النفسي العميق بجلال المولى سبحانه عندما يسمع ذكره ، وبزيادة الارتباط به عندما تتلى آياته • ويروى في السنة الصحيحة : « لا يؤمن احدكم حتى يحب الخيه ما يحب لنفسه » • • أي لا يكون ايمان المرء صادقا الا اذا خفت أنانيته ، وأصبح يقر بالوجود المشترك له ولغيره من المؤمنين ، ويحب الخير لهم كما يحبه لنفسه •

واذن العبرة في النهاية بهذه الظاهرة ، عند الحكم على ايمان المؤمن : أهو قوى أم ضعيف ٠

<sup>(</sup>۱) الطور : ۳۰ \_ ۳۶ · (۲) الأنقال : ۲ ·

● وعن السؤال الثالث ، وهو حكم الاسلام عن المكان الذي يجوز فيه سماع القرآن بالمنزل ، فان قول الشتعالى : «واذا قرىء القرآن فاستمعوا له ، وانصتوا ، لمعلكم ترحمون » (١) • • يفيد أن الاستماع للقرآن ، عندما يتلى ويقرأ ، يجب أن يوصل الى تدبر معناه ، والعمل بما جاء فيه ، أملا في رضاء الشورحمته • وهذه الغاية من الاستماع للقرآن لا تتوفر الا في مكان هادىء ، بعيد عما يشغل الذات بأمر نفسها ، فلا يجوز الاستماع مثلا الى القرآن عن طريق الراديو في المرحاض ، أو في الحمام ، لأن الذات مشغولة بأمر نفسها في أي منهما ، فضلا عن الجو الخاص بهما مما لا يتناسب قطعا مع قداسة كتاب الش •

وعن السؤال الرابع والأخير عن رأى الاسلام في المغناء بالاغنية الدينية في مجلس خاص ، أو في وحدة للانسان المغنى ، فان بعض العلماء يرى جوازه اذا زاد في محبة الله ورسلوله ، بل ويراه مطلوبا أيضا لأنه عندند ايس ملهاة تتلهى بها النفس وقد جاء في حديث صحيح : «أن كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل ، الا رميه بقوسه ، وتأديبه فرسه ، وملاعبته أهله ، فانهن من الحق ع ٠٠ اذ التدريب على رمى القوس يساعد على دقة التصويب في الجهاد في سبيل الله وكذلك تأديب الفرس على الكر والفر الما علاعبة الأهل لل وهم المزوجة والأولاد للهي مشللكة فيما يدخل عليهم السرور ويم على العلاقات والسرور ويم المعلقات والسرور ويم المعلقات والسرور ويم العلقات والمسلولة فيما عليهم العلاقات والمسرور ويم المعلقات والمسلولة فيما عليهم العلاقات والمسلولة والمعلقات والمعلقة والمعلة والمعلقة والمعلقة

\* \* \*

٩٨ \_ شيوع المبور الجنسية بين الراهقين والراهقات:

يسا : مواطن باحدى الشركات عن :

(١) شيوع تناقل الصور الجنسية بين المراهقين والمراهقات ، وأخطارها على مستقب الشياب •

(ب) ثم عن علاج ذلك في مجتمعنا الاسلامي •

 ان السائل وقد كان من الذين يتناقلون هذه الصور ويتأثرون بما يشاهدونه فيها ويباهرون عادات سيئة تحت تأثيرها ، يصف خطرها عليه

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٠٤٠

وكيف حطمت حياته ومستقبله وتهدد الآن حياة ثلاثة أبناء له جاء بهم فى وقت أزمته وشدته الحاضرة ، وهو فى سن السادسة والثلاثين الآن · ويمارس العادات السيئة تحت تأثير هذه الصحور منذ تسعة عشر عاما ، رغم أنه متزوج وله هذه الأولاد الثلاثة · وفى وصف هذا الخطر يقول :

« الناس صنفان : موتى فى حياتهم ، وآخرون ببطن الأرض أحياء ٠٠ وفى سن المراهقة ومنذ تسعة عشر عاما ، كانت الصور الجنسية الحيوانية العفنة والتى يتداولها الشباب الآن بصورة شبه علنية ٠٠ كانت وراء فشلى فى الحياة ، وكانت الداء القبيح الذى جعل ربيع عمرى يشيب صغيرا وذبلت وروده ٠٠ فأصبحت الحياة كئيبة مفعمة بسلسلة من : الياس والضياع ، والانطواء ، والفقر فى رؤية طريق النور » ٠٠

ويستمر في وصف اضطراب حياته بسبب ادمانه تداول ه ه الصور الجنسية قيذكر : « اكتفيت بالاعدادية لعدم قدرتي على مواصلة العلم، ويهزل الجسد ، ويصبح ضعيفا شاحب الوجه ، والشعيرات البيضاء ظهرت بوضوح - وعمره لم يتجاوز الستة والثلاثين عاما - ومن أين تأتى البركة فقد فشلت في مشروعين : أحدهما في مجال التصوير ٠٠ والآخر في محل للرسم الزيتي والبراويز ٠ وهي من احدى هواياتي التي أنعم الله على بها ، وتزداد قائمة الديون والأقساط ٠٠ وثلاثة أطفال محرومون من وجبة أقل من المتوسط ويزداد العذاب ٠ والضمير يلهث في اضطراب واعياء ، والندم يعزق مشاعري ، وقلبي يتألم ، والداء الخبيث لم يرحمني ٠٠ ويتكرر الندم ، وأخرها رسالتي لك ، فلا تحتقرني ، فقط اضطربت نفسي كثيرا ، وها أنا وأفرها الداء » ٠٠

وقد آثرت نقل هذا الوصف من رسالة السائل • لأنى وجدت فيه ترجمة صادقة لحالة النفس التي تأثرت برؤية الصور الجنسية التي يتبادلها الشباب في سن المراهقة والتي راجت تجارتها في الوقت الحاضر • فأوجدت لديه عادات سيئة ، لم يلغها زواجه ولا انجابه الأولاد الثلاثة • وهنا الخطر •

● كما وصف صاحب السؤال الآثار السلبية التى يتعرض لها المتداول لهذه الصور الجنسية ، يقترح من وجهة نظره علاجا يخفف على الأقل من شيوع خطره فيقول:

« أوصيك أن توصى الآباء ١٠ أن يتابعوا أبنـــاءهم ، ويعلموهم دينهم صغارا حتى يكونوا في مأمن مما أصابني ١٠ ولا تعجب فأنا وأحد من أسرة مسلمة وطيبة ، ولكنه حدث !!

وأنا خسرت الكثير بسبب هذا الداء الخبيث ، ويعلم الله ورسوله : انى اقاوم وسأقاوم حتى لا أموت ضعيفا مستسلما لأسلحة الشيطان ، وسأبدأ من الصفر بترجيهكم « هلا فكرتم فى برنامج تدعون فيه الشباب الذى تورط مع الشيطان ليكتب اليكم · فما أحوج الضعفاء لكم · والشباب المتسيب المذى لا يسمع غير الأغانى · · فاذا كان القرآن صالحا لكل عصر فلابد أن تقف البرامج الدينية اتمشى بنفس القوة التى تزحف بها هذه الموجات الرهيبة ، ·

## وما يقترحه صاحب السؤال جدير بالاعتبار كذلك •

واذا كان لنا أن نعلق : فاننا نقف قليلا عند توصية الآباء بتعليم الدين الإبنائهم وهم صغار • فان تعليمهم يكون :

أولا: بتعويدهم عادات حسنة تتفق مع هداية الله ٠٠ بتعويدهم الصدق في القول والرواية ٠٠ والثقة بالنفس ٠٠ واداء الواجب نحو الوالدين وافراد الأسرة ٠٠ ورعاية حقوق الجوار ٠٠ وتجنب الألفاظ البذيئة في الحديث ٠٠ والرفقاء السوء ٠٠٠

ثانيا: بالتدريب على الصلاة في سن مبكرة ، وبالمداومة على استصحاب الأبناء الى المسجد ، والمشاركة في صلاة الجمعة ٠

ثالثا: بالتدريب على الصيام حين يتحملون الصوم ٠

والتدريب على هاتين العبادتين من شأنه أن يدفع الصغار الى الاحساس باليقظة الذاتية التى تجعل من هذا الاحساس رقيبا على تصرفاتهم • وانسان خال من اليقظة الذاتية هو انسان ليست له قوة ذاتية للسير في طريق التوجيه السليم •

والقدوة الحسنة لدى الوالدين لها الدور الأول فى تكوين العادات الفاضلة ٠٠ وتجنب ظهور الخلاف والشقاق بينهما المام الأولاد جزء رئيسى فى هذه القدوة ٠

والله الموفق ٦

\* \* \*

# ٩٩ \_ الاغراءات وأثرها على السلوك:

فتاة من القاهرة تحكى:

أن عمرها الآن سبعة عشر عاما ، وأنها وقعت تحت تأثير الاغراءات المادية في الملبس والمظهر ، فاختلست من محل متواضع لأبيها هو عمدا نشاطه في التجارة ، ثمانية جنيهات ، كي تشتري بهذا المبلغ ما يجعلها ذات مظهر حسن بين صديقاتها ، نما تقول :

وبعد أن اختلست المبلغ تيقظ ضميرها فأنبها كثيرا ، ثم ساءت حالتها النفسية من كثرة ما تفكر فيه من غضب الله عليها •

وتقترح أن ترد المبلغ بعد أن تدخر الأربعة جنيهات التي أنفقتها منه • وتسال : هل سيحاسبها الله على ما فعلت ؟ وهل ما فعلته يعد سرقة ؟ •

ان ما فعلته هذه الشابة في مقتبل عمرها يعد من الظواهر السائدة الن في مجتماتنا الاسلامية المعاصرة ، بعد أن كادت المادية نطغي على اتجاء الحياة فيها • فالشمابة و وكذلك الشاب حتف تحد اغراء المفاتن المادية ، وتحاول أن تقلد صديقاتها أو زميلاتها في العمل أو في الدراسة : في الملبس وفي المظهر ، رغم أنه ليس بيدها ما تحقق به رغبتها فتعمد حينتد الى ما عمدت الي هذه المسائلة هنا • تعمد الى الاختلاس من مال أبيها أو أمها أو أخيها ، وقد يكون المال رقيقا ، وقد يكون حال الأحرة في المجة ماسة الى المقليل منه • وقد تنزلق في سبيل التقليد وتحقيق رغباتها في المظهر الى ما تصبيء الميها وأسرتها معا • واكنه عامل التقليد وعامل الخضوع الى الاغراء بالمظاهر المادعة والبراقة في حياة الناس اليوم •

وربما هذه الشابة السائلة من القليلات اللاتي لهن ضمير يتيقظ ويؤنب على الزلة قبل فوات الأوان • ومثل هذا الضمير يحول دون استمرار مباشرة الخطأ ، ويضع حدا فاصلا بين خطأ ارتكب فيما مضى ، وعدول عنه الى ما يرضى الله في المستقبل • ولذا فهى تذكر أنه ساءت حالتها النفسية لما أوقعت فيه نفسها من حرج بين ما يغضب الله والأهل من جانب وما يلبى رغبتها في التقليد لزميلاتها على حساب أخلاقها ومستقبلها من جانب آخر •

وان تقترح أن ترد باقى المبلغ الذى اختلسته بالاضافة الى الجزء الذى انفقته بعد أن تدخره ، فأن اقتراحها هذا يؤكد براءتها المنفسية وصدقها مع نفسها واسرتها وفي الوقت نفسه يعبر عن تدينها ورجوعها الى اش ·

اما ان الله سيحاسبها على ما فعلت فالسراى انها كانت مندفعة تحت تأثير الاتجاه المادى فى حياتنا الآن • فالشيطان كان وراء ما فعلت • وليس شيطان الانسان سوى هواه • ومال أبيها فى المحل الذى يتجر فيه لم يكن فى ه حرز » بالنسبة لها ، كما يشهم عنى المعرفة • بل كان فى متناول يدها وأخوتها • فهو ما لا احتياط فى حفظه ، وانما هو سائب بالنسبة للأسرة • ويرجع الأمر فى حفظه الى الأمانة المتوفرة فى كل فرد من افرادها • وهذه التى وقعت تحت تأثير الاغراء والتقليد واخذت من مال أبيها ما أخذى : • فى أمينة فى ذاتها • ولكنها كما ذكرت « اندفعت » وان كان آندفاعها استمر عدة مرات فى فترة طويلة • ولكن ندمها وتأنيب ضميرها ، وخوفها من الله ، • • • واصرارها على رد الجزء الباقي معها يشفع لها خطاها عند الله ، وعند الأسرة كذلك .

وحل مشكلتها : أن تكاشف أباها وأسرتها بما فعلته ، وأن تعتذر عما وقعت فيه من خطأ ، وأن ترد المبلغ الباقي معها • وعلى الوالد أن يقبل اعتذارها ، وأن يعفو عنها ، وأن يرد لها اعتبارها في الأسرة كعضو فيها • وبذلك تكسب هدوءها النفسي واطمئنانها ، كما تتعلم من أن الوقوع تحت اغراء المظاهر المخادعة قد يؤدى الى الانحراف في السبيل السوى • وقد يؤدى الى الضياع • ويتعلم الوالد : أن يتحسس رغبات أولاده وبناته وأن يستجيب لبعضها في حدود امكانياته المالية ، ويقنع من لا يستطيع الاستجابة لرغبته منهم بمنطق الواقع ، ومشاركته في المسئولية • والمشاركة في المسئولية هي أن يكشف لأولاده مدى امكانياته ويجعلهم اصحاب الرأى معه •

وهذه الطريقة تجعل من الأولاد فعلا حراسا على مصلحة الأسرة ككل ، كما تجعلهم يزهدون في كثير من متطلباتهم ويعيشون عيشة واقعية في دائرة امكانياتهم ، وهي الأمكانيات التي لدى ذويهم وأهلهم .

ان الحياة المادية التي يعيشها العالم اليوم تهز الانسان في خلقه وقد تهزه في ايمانه وحيرة الشباب الآن أنه لا يستطيع أن يوائم بين ما يطلب له في توجيهه توجيها سليما ، وما يضغط عليه في محيطه من مغريات هذه الحياة المادية والواجب من جانب الأمهات والآباء أن يقفوا بجانب أبنائهم من الشباب والشابات ولا يتركوا لهم حيرتهم تصل بهم الى الياس ، أو تدفعهم أن الانزلاق و فاذا ما شرح الآباء والأمهات للشحباب والشابات: أن الامكانيات المتاحة لهم لا تساعد الإعلى تربيتهم واعدادهم للكفاح في أول درجة من درجات سلم هذه الحياة ، وعليهم هم وحدهم أن يستقلوا ليحصلوا على امكانيات جديدة وقد تكون وفيرة لديهم وعنديئذ يكون الفضل في الحياة التي يتطلعون اليها: الهم وحدهم دون آبائهم وأمهاتهم ، على أن

الامكانيات الجديدة لا تصلح فى ذاتها بغير ايمان بالله وبغير سلوك فى طريقه و فالامكانيات المادية بغير قيم انسانية وروحية لا تتحرك عندما يطلب منها الحركة ، وستظل بغير ارشاد وتوجيه حتى يدفعها الايمان وواد ما شرح الآباء والأمهات للشباب والشابات الحياة على هذا النحو أمكن لهم أن يدركوا المشاكل وادراك أى مشكل والوقوف على محيطه مرحلة من مراحل

\* \* \*

١٠٠ ـ الزواج بالمواهية:

احدى السيدات تقص ما يلي :

ان اخاها أحب فتاة ، وتعاهدا معا على الرواج ، فقال لها بالموهبة أنت زوجتى على سنة الله ورسوله ، وقالت هى كذلك ، على أن يكون كل شىء بيتهما مباحا ، عدا ما يكون بين الزوجة وزوجها ، وحلفا على ذلك ، وتسال : هل هذا حرام أم حلال ؟، وهل كان الزواج بالموهبة على عهد الرسول ؟، وهل لم يزل للآن ؟،

● كثر السؤال عن « المواهبة » في مجال العلاقة بين الرجل والمرأة · كأن يقول الرجل : بالموهبة أنت زوجتي على سنة الله ورسوله · وتقول هي كذلك : بالموهبة أنت زوجي على سنة الله ورسوله !!

ويستخلص كثيرون من زواج الموهبة على هذا النحو: أن كل شيء جائز بين الرجل والمرأة بعد ذلك ، ماعدا ما يكون بين الرجل والمرأة منذ الدخول بها وزفافها اليه: فرؤية ما زاد عن الوجه والكفين من أى منهما للآخر جائز! والمداعبة جائزة! والملاعبة جائزة كذلك! • • وغير ذلك ، ماعدا الاتصال الجنسي المألوف •

واذن «بالمواهبة ، في مفهوم الكثيرين تكون هناك ثلاث مراحل في علاقة الرجل بالمراة ، والمراة بالرجل :

اولاها: الخطبة • وهي مرحلة لا تمتد فيها صلة الاثنين بعضهما ببعض الا في نطاق ضيق وهو نطاق الرؤية المحدودة ، والحديث معال ، في وجود بعض محارم المراة •

وثانيتهما: من وجهة نظر من يقولون: «بآلموهبة أو بالمواهبة » • • تجاوز حدود الخطبة بكثير الى ما يشبه الزواج الى حد كبير ، وان لم يكن الزواج نفسه •

وثالثها: الزواج المعروف شرعا · وهو العقد الذي يعطى للرجل والمراة حق اطلاع كل منهما على سر الآخر · فليس بينهما محرم ، الا فيما يوصل الى ضرر لأحدهما ·

€ جاء الاسلام بالخطية · وجاء الاسلام بالزواج المعروف · ووقع فى تاريخ الجماعة الاسلامية : أن عمر رضى الله عنه عرض ابنته حفصة على كل من عثمان وأبى بكر رضى الله عنهما ، ثم خطبها رسول الله عليه الصللة والسلام · كما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم : أن امراة جاءته وعرضت نفسها عليه فخفض فيها النظر ، ورفعه ·

ولكن المواهبة ، أو الزواج بالموهبة ، امر جديد طارىء على الاسلام · وبدعة ابتدعها « هرى » الانسان المعاصر ، كى يستمتع كل من الرجل والمراة بالأشر على نطاق أوسع من الخطبة وأقل قليلا من الزواج ، دون رقابة من ضمير أو ايمان حسميح بالاسلام ودون مسئولية عليه · وربما ابتدع الرجل الزواج بالوهبة وأشاعه ، خداعا الممرأة وتلبيسا عليها ، وتيسيرا للاستمتاع بهسافى غير حرج لديها ·

ن الأحمل في الهبة أن يتمحض بها طلب الثواب في الآخرة • وتطلق النبة بالمعنى الأخمى على ما لا يقصد له بدل • فهي تمليك بلا عوض •

والمواهبة أن يهب انسان : انسانا آخر شيئًا ، في مقابل أن هذا الآخر يهب ادول شيئًا كذلك • فهي مبادلة الهبة •

أما أن يهب الانسان نفسه لانسان ، مقابل أن يهب هذا الانسان نفسه أيضا للواهب الأول : فذلك أمر جديد على معنى : الهبة ، والمواهبة • فموضوع الهبة المتبرع دائما أى أن يتبرع الانسان بشيء لانسان آخر ، يدخل به السرور على نفسه •

واذن الزواج بالموهبة ـ كما يقال ـ ليس له كيان شرعى • لأن الزواج عقد قائم على مهر ، وايجاب وقبول ، وولاية من عصبية للزوجة ، وشهود • والمرأة اذا وهبت نفسها للرجل تخلت ن المهر وحقها فيه • لأنها تبرعت بذاتها عندئذ • والزواج بدون مهر غير جائز • يقول القرآن الكريم في سورة النساء : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » (١) • • ثم كون الانسان يتبرع بذاته اهدار لآدميته وانسانيته • كأنه عديم القيمة المبئرية •

<sup>(</sup>١) النساء : ٤ ٠

● ان علاقة الرجل بالمرأة عن طريق « المواهبة » علاقة أثمة • والمواهبة اذن تحلل حراما مبغوضا عند الله • والمرأة بعد المواهبة لم تزل أجنبية عن الرجل • والرجل بعد المواهبة ليس محرما لمن وهبت نفسها له •

ولم تكن هذه المواهبة على عهد الرسول عليه السلام في المجتمع الاسلامي فقد تخلص هذا المجتمع من جميع أنواع الأنكحة في الجاهلية واستبقي منها عقدا واحدا هو عقد الزواج المألوف ومقدمته هي الخطبة المعروفة ويجوز لولى المرأة أن يعرض على رجل يرى فيه الصلحية : أن يزوجه ابنته أو أخته ولكن أن تقول المرأة لرجل : زوجتك نفسي بالموهبة . ويقول الرجل لها : زوجتك نفسي بالموهبة ، ثم يعاشر أحدهما الآخر عيشة تقترب كثيرا من معاشرة المرأة للرجل في عقد زواج شرعى صحيح : فهذا باطل ، ويراه الاسلام معصية .

#### \* \* \*

١٠١ ـ ادمان رب الأسرة على المضمر ، وسوء العلاقة بين افرادها :

تذكر احدى السيدات من القاهرة:

انها كانت يتيمة الوالدين وربيت عند خالتها ولم ترسلها الى مدرسة • وعندما كبرت زوجتها من ابن زوجها • ولها منه الآن : أربع بنات وولد •

وتقول انها فيما مضى قد انحرفت ولكنها عادت بفضل الله عليها الى الطريق الصواب وانها تؤدى الآن ما يجب عليها من فرائض نصو الله وتشكو من أن زوجها كان فيما مضى يتناول الخمر بكمية قليلة ، وفى كل يوم وساء خلقه وأصبح لسانه لا ينطق الا بالشتائم والسباب والاهللاليا البالغة لها ولأولادها ، على مسمع من الجيران وانها لا تكاد تطيقه فى المنزل ولا تود أن تراه اطلاقا ، بسبب هذه الشتائم والاهانات المتكررة والتى لا تنقطع و

وقد فكرت في الطلاق منه · ولكنها تفكر في الأولاد أيضا بعد طلاقها · · وهو لا يقتر عليها بالمال · ولكنها تقول ان المال ليس كل شيء · وتسال : ما هو الحل ؟

مشكلة هذه السيدة التى تسال عنها هنا \_ هى مشكلة ادمان زوجها
 الخمر • ليست لديها مشكلة بسبب المال • اذ يبدو أنها لاتلقى صعوبة فى

المحصول على المال • وربما عدم وجود صعوبة في الحصول على المال هـو الأمر الذي يسهل لزوجها الشراب ، بجانب العادة التي تأصلت فيه فأصبخ مدمنا عليه • عندما جاء الاسلام بتحريم الخمر مع لعب القمار في قوله تعالى : « النما الخمر والميسر ، والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ، فاجتنبوه لعلكم تفلحون » (١) • • لم يكن متشددا ، ولم يكن كارها للانسان أن يستمر في استمتاعه بالشراب ، كما كانت هي العادة ، وكما تكون ، في العهـود المادية • وانما كان موضحا للانسان في حيـاته طريق الفـلاح ، وطريق الفنياع • فطريق الفلاح يقوم علي تجنب الخمـر ، قليلهـا وكثيرها على السواء • اذ هي رجس أي شر وقبح ، بالنسبة للشارب نفسه وبالنسبة ايضا لمعاشرته • في أسرته أو في جواره ومعارفه • هي شر على الشارب لأنهـا لتحمن : اذا أدمن عليها ، من التأثير علي جهازه العصبي واخراجه من دائرة التـوازن الي دائرة الخوف والاضطراب • فشارب الخمـر يخشي ظـله ، ويسيطر عليه الخلل والقلق والاضطراب • ومن هنـا كانت شتائمه وبذاءة السانه ، واهانته المتكررة ، التي تقصها السائلة في سؤالها هنا في رسالتها ، الهـا ولأولادها •

المدمن على الشراب يرى الحياة كلها مظلمة • ومن أجل ذلك يتشاءم دائما ولا يعرف الأمل في صحوته اذا أفاق من غيبته ، يسعى الى أن ينسى حياته الواقعية ليعيش بتناوله الشراب في عالم الخيال • هو محطم النفس ، ضعيف الارادة ، فلا ينجز ما يفكر فيه ولا يستمر في الانجاز اذا ما شرع فيه .

ان تناول الخمر من عمل الشيطان • والشيطان لا يوحى الا بالشر ، لأنه يسخر هو الانسان ، في غير قيد أو ضابط •

والاسلام اذ يحرم الخمر يعلق أملا ، ليس كبيرا ، على نجاح الدمن عليها فيقول: « لعلكم تفلحون » ٠٠ لأن العادة على الشراب قد ملكت على المدمن كل جوانب نفسه وأفسدت عليه مركز الرقابة ، وهـو العقل ٠ فأصبح مشوشا لا يرى رؤية واضحة ٠

● هناك الآن مراكز طبيعية لعلاج المدمنين على الشراب بالخصوص · وهناك أيضا بجانب العلاج البدئى لهولاء عـــلاج نفسى · ومادام لدى زوج السائلة مال : يستطيع أن يزور بعض هذه المراكز العلاجية · أما الوعظ فلا

٠٩٠ : تاللا (١)

يفيده في هذه المرحلة • ريما في مرحلة قادمة بعد أن يعود اليه الوعى ورشد العقل تدريجيا ، وبعد أن تبتعد عنه سلبية الارادة •

والطلاق الذى تفكر فيه السائلة ليس علاجا للمشكلة ، كما ترى هى اليضا • ليس فقط لمستقبل الأولاد وانما كذلك وفاء للزوج والوالد • فهو الآن مريض بادمانه على الشراب • انه هيكل انسان فقط ، يتحرك بالغريزة الآن • وقد لا يمكنه غدا : التحرك بها أو بغيرها •

واحدى الوسائل في معالجة المدمنين على الشراب في المراكز الطبية العلاجية هو اكراه المدمن على التقليل بالتدريج من تعاطى الخمر ١٠٠ الى أن يمنع عنه تماما تحت مراقبة دقيقة وقوية ٠ فهل تستطيع اسرة السائلة أن تغعل ذلك الآن مع ربها ، وهو الزوج والأب هنا ٠

انه قدر الأسرة ٠٠ فلتتحمل الأسرة قدرها في صبر ، وفي دعاء الى الله تعالى لينقذها من هذا البلاء ٠

ولعل الشباب يسمعون هذه القصة المؤلمة المبكية لرب أسرة يتسبب يادمانه على الشراب: في تعاسة نفسه وشقاء أسرته، بدلا من السعى في اسعادها واسعاد نفسه بالاتزان والرشد في التفكير، وبالسلوك السوى والعلاقة المهذبة في صلته بأولاده ٠٠ وأم هؤلاء الأولاد وزوجته كذلك ٠

انه الانسان: يشقى اذا ضل، ويسعد اذا التزم هداية الله فى المعاملة والتوجيه، والسلوك ، ان الله غنى عن المعالمين ، والناس جميعا هم فى حاجة اليه ، و فى حاجة الى هدايته فى رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد حرم : أم الخبائث وجعل شارب الخمر كعابد الوثن ،



١٠٢ \_ معنى الروحية:

ما معنى الروحية ؟ وهل تطلب التقشف والانصراف عن متع الحياة ؟

● ليست الروحية انصرافا عن متع الحياة ، ولا تقشفا أو سلوك طريق الحرمان • ان الروحية هي المعاني الانسانية ، أو القيم الانسانية بين الناس • • هي التعاون ، والتعاطف والتآخي ، والتواد • • هي مساعدة القوى اللضعيف ، والثرى لصاحب الحاجة ، والعالم للجاهل ، والصحيح للمريض • •

هي أداء المستولية والرعاية . مستولية الزوج نحو زوجته والأب نحو أولاده ، ومستولية الزوجة نحو زوجها ، والأم نحو أولادها ، والأولاد نحو أبويهم \*

ولتحقيق هذه المعانى الانسانية ، أو لتحقيق ، الروحية ، يطلب من الانسان أن لا يقف عند الجانب المادى فيه وحده · يطلب منه أن لا يقف عند حد شهوته وأهوائه ويحقق مطالب الذات وحدها · يطلب منه أن لا يكون انانيا · يطلب منه أن يعيش لنفسه ولغيره · والا لا يستطيع تحقيق هذه الماني الانسانية ، أو الروحية · أي لا يستطيع عندئذ أن يحقق التعاون ، والتواد ، والتأخي ، والتعاطف ، ولا أن يحقق مسئوليته ورعايته نحو زوجه وأولاده ،

The Market

والسبيل الى الحد من الانانية ، لابقاء مجال للغير ، هو عدم الاسراف في متع الحياة المادية ، هو عدم الاسراف في متع الحياة المادية ، هو عدم الاسراف في حب المال ، لأن الاسراف في حبه يؤدى الى تكديسه ومنع منفعته عن الآخرين ، كما قد يؤدى الى حرمان الآخرين ، أو استغلالهم استغلالا سيئا ، هو عدم الاسراف في حب الأولاد ، لأن الاسراف في حبهم قد يكون سببا في الطغيان بهم ، هو عدم الاسراف في الكل والشرب ، ومعاشرة النساء ، والنه ،

والاسلام جاء ليطلب الروحية ، ويحقق قيمها ومعانيها في الانسان ، وبين الناس جميما و وليطلب في سبيل تحقيقها : عدم الاسراف في مثع الحياة الدنيا ، وليس تحريمها : « يا بني أدم خدوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا ، واشربوا ، ولا تسرفوا ، انه لا يحب المسرفين و قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطبيات من الرزق » (١) .

● وهناك اتجاه اخسر في حياة الناس ، يؤمن ، بالذات ، وحدها ، يؤمن بمصلحتها ومنفعتها وحدها ، ولو على حساب الآخرين : حساب شقائهم أو حرمانهم ، يؤمن بأن الذات هي مركز سمي الانسان ، والهدف في حركته ، ومن أجل ذلك لا يرى اشراك الآخرين فيما للانسان من متع مادية في حياته ، ويقصرها جميعا على ذاته ، وسلوكه نحو الآخرين هو سلوك المقتنص للمنفعة ، وليس سلوك المساعد أو المتعاون ، هو سلوك الذي يعبد طريقه في الحياة على مصالح الآخرين ، هو سلوك الذي يرى قيمته في تحقيق هدفه ولو كانت الوسيلة لذلك : فقدان كرامته ، أو كرامة أهله وأسرته ،

<sup>(</sup>١) الأعراف ٢١ ، ٢٢٠

وهذا الاتجاه الآخر في الحياة ينكر على الروحية اعتبارها · لأن الروخية وما تطلبه من حب الانسان لفيره كحبه لنفسه : تصحور عقبة في طريق النفعية الأنانية · ولهذا كانت الروحية أمرا مكروها ، يجب أن يحطم ، أو ينال منه على الأقل ، في سبيل الأنانية ·

ومن هنا كانت خصومة عنيفة بين هذا الاتجاه الأنانى ، وبين الروحية وقد قدم بعض أتباع الروحية ما يمكن أن يوجه ضدها ، فقد طالب هذا البعض في سبيل تحقيقها : بالتقشف والحرمان من متع هذه الدنيا الى درجة العزلة والرهبنة ، كما أنكر على هذه المتع المادية قيمها ورأى فيها صورا للشر أو الشيطان و فحمل ذلك وأمثاله أصحاب الاتجاه المضاد للروحية على تشويها والنيل منها و لكن الروحية هى الانسانية في أجلى صورها و

\* \* \*

# ١٠٠٠ علة المضارة الانسانية بالدين:

الى أى مدى ترتبط المضارة الانسانية بالدين ؟

- حضارة الانسان في تاريخ البشرية تعبر عن اسهامه :
  - ١ \_ في تقدم التفكير،
  - ٢ \_ وفي تقدم الوجدان ،
  - ٣\_ وفي تقدم العمل الارادي \*

● والتقدم في التفكير هو التقدم في ضوابط العلاقات البشرية بين الافسراد في مجتمع أو بين المجتمعات بعضها ببعض ، أو في تقنينها ، بما يضمن لها استهداف التعاون وابعاد الخصومات والشحناء • والقانون ، والفلسفة ، والاجتماع ، من جوانب هذا التفكير

والتقدم في التفكير أيضا هو التقدم في حسن استغلال الثروات الزراعية ، والحيوانية والمعدنية ، وحسن السكني والايواء ، ويسر النقل بين الأمكنة المختلفة ، ويدخل في حسن استغلال الثروات : تصنيعها ، والافادة منه في تكثير الكم ، أو جودة النوع ، والمهندسة بغروعها المختلفة : النظرية والتطبيقية ، والاقتصاد ، والتنظيم : تعد من فروع هذا التفكير ، والعلسوم جميعها تعبر عن التفكير الحضاري للبشرية ،

● والتقدم مى الوجدان هو التقدم مى تنمية العواطف البشرية . بما يجعل أواصر القربى بين الأفراد في الانسانية مدفا يحرص عليه كل فرد في نظرته للآخر والأخلاق والأدب يصوران جانبين رئيسيين من جوانب هذا التقدم الوجداني الحضارى .

والتقدم فى العمل الارادى يكون بالحفاظ على حصيلة التفكير والوجدان الحضاريين فى تاريخ البشرية . والافادة منها فى مراجعة القائم وتهدنيه لمصلحة البشرية عامة · والحرب قد تتعين وسيلة من وسسائل المحافظة على هذا التراث الحضارى · وتغيير نظام الحكم فى المجتمع قد يكون كذلك احدى وسائل هذه المحافظة ·

فالحضارة الانسانية ادن عمل انساني يستهدف تحقيق المستوى الانساني ، والاعتبار الانساني في الحياة والمعيشة ، بين الأفراد ، وبين الشعوب على اختلاف بينها في العنصر أو اللغة ·

● والاسلام بعقيدته في وحدة الألوهية ٠٠ وپمبادئه في التشريع وضبط العلاقات بين الأفراد ٠٠ وبوصاياه في انماء التماطف والتآخي بين الأفراد ٠٠ وبدفعه على صديانة القيم الانسسانية التي تكون المستوى الرفيع للانسانية ، ولو عن طريق القتال ٠٠ وبحمله على السعى في سبيل الرزق وجعله في مستوى العبادة عند الله . لا يستهدف فقط تحقيق المستوى الانساني والاعتبار الانساني في الحياة والمعيشة ٠ وانما يستهدف تحقيق هذا المستوى على الساس : أن الذي رسم معالمه موجود أحد ، فوق الخطأ ، والنقص والتأثر بأي عامل ٠ وهو الله ، جل جلاله ٠

وعبادة الله يبتدىء منها المؤمن به فى اسهامه بما يعود على البشرية من خير وبما يجنبها صعوبات الانحراف والعبث والفساد ، أو الموقوع فى سلوك ،ون المستوى الانسانى ،

ان العلوم التى يأتى بها التفكير الحضارى لكى تؤدى الى تحقيق المستوى الانسانى فى الحياة والمعيشة فى حاجة الى الايمان بالله ، الذى هو أساس الدين · لأن التقدم العلمى أو التقدم الحضارى قد يستهدف الجانب المادى دون الجانب الانسانى · وعندئذ لا يستبعد أن يوجه ضد الانسانية ، وليس فى سبيل تحقيق مستواها ·

والدين اذن مصدر رئيسي للحصارة الانسسانية والتقدم الفكرى ،

والوجداني والارادي للانسان ، يسهم قطعا في اظهار معالمها · ولكن الأمان من سقوطه فقط اذا ابتدأ من الايمان بالله ·

\*\*\*

#### ١٠٤ \_ القـرأن غيبي:

يتردد في حديث الجدليين: أن القرآن غيبى • فهل معنى ذلك أنه ليس موضوعيا يقدم الهداية للانسان في كل وقت ؟

●وصف القرآن في حديث الماديين بانه غيبي يشير الى « الوحي » • • والى أن هذا الوحي نزل به الملك من عند الله • والله ، والملك كلاهما لا يرى ولا يشاهد للانسان • فمصدر القرآن غير محسوس ، وبالتالي لا يخضع للاختبار والتجرية • أي لا يخضع الى معرفة : أنه صدق أو غير صدق ، حسب المقياس التجريبي المادي • وطالما لا يتمكن الانسان من اختبار صدقه ماديا ، فعلى الأقل يتوقف في الايمان به •

● ولكن فات هذا المنطق الحسى ، أو المادى : أن القرآن ككتاب يتحدث عن توجيه الانسان في الحياة ، في السلوك الفردى ، وفي العلاقات بين الافراد بعضهم مع بعض ، يمكن أن يقيم موضوعيا · على معنى أن ينظر فيما جاء فيه فن توجيه لملانسان ويفصل فيما أذا كان هذا التوجيه موضوعيا ، صالحا للانسان حسب طبيعته البشرية وحسب ما يحكمها من خصائص ، في كل جيل ، ولكل جنس وشعب ·

فهو موضوع للتقييم ، ككل مصدر توجيه · ولا يحد من قيمته عندئذ انه وحى من عند الله ، طالما ستترك قضية الوحى جانبا ، الى ما بعد اتمام تقييم موضوعه ·

توجيه القرآن جاء على أساس أن الطبيعة البشرية ليست طبيعة مفردة ولل السبت طبيعة مادية فقط والفاد كانت خلقت من تراب ، ثم من نطفة من ماء مهين بعد ذلك ثم تحولت الى علقة ، فمضغة ، ثم الى طفولة ، فرشد ، فشيخوخة ، فوفاة ، كما جاء في قول الله تعالى : « يا أيها المتاس أن كنتم في ربب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضعقة مخلقة وغير مخلقة ، لنبين لكم ، ونقر في الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى ثم تخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد

الم أرذل العمر ، لكيلا يعلم من بعد علم شسيعًا » (١) ٠٠ فان مده الطبيعة نفسها زودت بالادراك وبالعقل مع ذلك ، كما يحكى قول الله تعالى في سورة الإنسان : « اثا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج ( اي نطفة مادية مختلطة من الذكورة والأنوثة ،وهذا هو الجانب المادي) نبتليه ، فجعلناه سميعا بصيرا» (٢) ( 1ي صاحب ادراك عقلى عن طريق السمع والبصر كاتوى حاستين من حواس الانسان الخمس ، وهذا هو الجانب العقلي في الانسان · وجعل له العقل كي يختير به : ايسير في حياته وفق منهج انساني أم ينزل دونه فيساوق الحبوان ) • • وكانت دنيا الانسان من ابناء آدم على غرار الجنة التي عاش فيها ادم وحواء ، قبل خروجهما منها ، والتي ستكون نعيما للطائعين ، هي عالم متع مادية متنوعة • ترك للانسان أن يستمتع به : « يا بني أدم خسدوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا ، ولا تسرفوا ، انه لا يحب المسرفين • قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطبيات من الرزق ، قل هي للسدين آمنوا في الحباة الدنيا ، خالصة يوم القيامة » (٣) ٠٠ والتقييد بعام الاسراف في الاستمتاع بالمتع المادية في حياة الانسان هو الموضوع للاختبار ، هل سيكون الانسان انسانيا في سلوكه ان التزمه ، أو غير انساني في السلوك ان تجاوزه • ورسالة التوجيه في القرآن هي اذن فقط لتوضيح آثار الاسراف ، وآثار عدم الاسراف في الاستمتاع بهذه المتع ، على الانسان وعلى البشرية معا ٠

والقرآن اذن ليس توجيه عزلة عن الحياة المادية ، وليس توجيه انتقاص من مادياتها طالما لا تكون مصدرا للطفيان ، والعبث ، والفساد ، الناشىء عن الاسراف • ولكنه توجيه لكى يبقى الناس جميعا في علاقة انسانية •

● فوق هذا التوجيه فان القرآن سجل الخطاء سياسة كمسالة الأسرى ، واخطاء الدعوة كالاعراض عن بعض الضعفاء من المؤمنين ، التى وقعت من الرسول عليه صلوات الله وسلامه كما سجل الشائعات المفرضة والسيئة ، التى تتصل بأهل بيته عليه السيلام ، مما هو معروف في قصة الافك ، والقرآن لا يسجل ذلك الا اذا كان موضوعيا ، فوق العوامل الشخصية والصربية ، ويكفى في قيمة أى توجيه انسانى وفي اعتباره البشرى العام لدى الناس جميعا : أن يكون فوق العوامل الشخصية والصربية ، أى فوق ما يفرق الناس ، وبذلك تكون صلاحيته الوضوعية صلاحية للبشرية من حيث هي بشرية ، وليس لشعب ، أو طائفة ، أو حزب ومجموعة من الناس ،

\* \* \*

<sup>(</sup>٣) الاعراف: ٢١، ٢٢ ٠

١٠٥ \_ الدين \_ وعقار تطويل العمر:

قرانا أن علماء احدى الجامعات الأمريكية يعملون على انتاج عقار يطيل عمر الانسان الى مائتى سنة ٠٠ فما راى الدين ؟

● ليس من العلماء – ولا من اى من النساس – من يدعى بأن فلانا سيموت عند سن معينة ، أو أن أجله سينتهى فى يوم كذا ، وفى الدقيقة كذا ، وانما أجل الانسان معلوم شوحده ، وإذا حل انتهى ولا يرتخر اطلاقا : « أن أجل الله أذا جاء لا يؤخر ، لو كنتم تعلمون » (١) ٠٠ « هو الذى خلقكم من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا اشدكم ، ثم لتكونوا شيوخا ( وهذا هو التطور الطبيعى والعادى للانسان ) ومتكم من يتوقى من قبل (أى من قبل أن يكون طفلا ، أو من قبل أن يبلغ أشده ، أو من قبل أن يصل الى الشيخوخة ) ولقبلغوا أجلا مسمى ( لا تتجاوزونه اطلاقا ) وعلكم تعقلون » (٢) ٠٠

فاجل الانسان سر من اسرار الله وحده ، لم يحاول الانسان ولا يستطيع ان يحاول معرفته وتحديده .

اما تقدم العلم من أجل صحة الانسان ، أو من أجل وقايته من الامراض غذاك آمر بشرى لا يتجاوز دائرة المحاولة والتجريب ، وقد يستفيد بعض الناس في صحتهم من أمر هذه التجارب • وقد لا يستفيد البعض الآخر منها ، واستفادة بحض الناس منها لا يقال عنها : انها أطالت أعمارهم ، أو أنها حالت دون انتهاء الأجل ، وكل ما يقال في شأنها : أنها وقتهم من بعض الأمراض ، أو خففت عنهم أضرارها فقط •

وإذا كان الانسان لا يعلم أجل الانسان ، ومتى ينتهى ، فأنه لا يعلم بالمضرورة أن التقدم العلمى يضيف الى عمره : زيادة ، ما كان يبلغها لو لم ينتفع بمنجزاته وتجاربه ٠

وكما اوضح القرآن الكريم السير العادى لحياة الانسان من انه يكون: نطفة فعلقة ، ثم يولد طفلا ، ثم يبلغ وضعه المتكامل ، ثم يصير الى الشيخوخة • فالفناء : فان العالم فى تقديره لهذه المراحل قد يضع استخدام تجاربه فى الوقاية من الأمراض التى هى بحكم عدم اليقظة او بحكم عدم التمكن ـ

لسبب من الأسباب ـ من اتقائها ، قد تصيب الانسان ، ويترقب لفترة الشيخوخة أن تكون في هذا الانسان ـ الذي هو تحت الرعاية الصحية ـ اطول عندنذ ، وبهذا يتصبور أن عمره العادي قد زاد عما لو لم يكن تحت هذه الرعاية .

ولكن هل هناك ضمان لطول فترة الشيخوخة عند من يعنى بوقايته من المراض هذه المرحلة ؟ ربما تتوفر لديه الصحة الجيدة ، ثم ينتهى الجله حسبما هو مقرر في علم الله ٠

فرق بين استمتاع الانسان بصحة جيدة أو بصحة أفضل ، أن عنى بالوقاية وانتفع بالتجارب العلمية في المحافظة على صحته ، وبين أطالة عمره عن طبريق الوقاية والمحافظة على الصحة ، لا أحد يدرى متى ينتهى عمر الانسان ؟ • ولكن كثيرين يعرفون : متى تكون صحة الانسان أفضل في أية فترة من فترات تطوره •

#### \* \* \*

### ١٠٦ ـ المرابة العاملة .. والزواج:

مشكلتى هى مشكلة كل الشيان ، وهى الزواج والاسرة ، فقد عينت فى المحكومة باجسر ليس من الهين توفير مهسر منه ، ثم لو امكن ما هى السبيل لمنفقات اسرة ؟ اللهم الا المتزوج بموظفة • فى هذه الحالة يعيش الزوج طول حياته مرهف الدس مقيد القدرات ويكون البيت مجسردا من معانى السكن والاستقرار وتربية الاولاد • فهل عندكم حل مقبول ومعقول ؟

- السائل في سؤاله بثير ثلاث مشاكل :
  - (1) مشكلة الدخول المحدودة للافراد
    - (ب) مشكلة المهر ٠
- (ج) مشكلة الزوجة عندما تعمل خارج المنزل
- صاحب الدخل المحدود في نظر الاسلام هو ذلك الذي يبدل طاقته في العمل وفي السعى من اجل الرزق ، ومع ذلك لسبب من الاسباب خارج عن ارادته هو كنقص في ذكائه ٠٠ او عدم توافر امكانية عمل اخد له في مجتمعه : ينقص دخله عن نفقاته ٠ وهذا يعرف بالمسكين ٠ فالمسكين ليس

عاجزا عن العمل ، وليس متواكلا على الآخرين ولا راغبا في البطالة · وانما انسان لديه طاقة على العمل : قد تكون هذه الطاقة محدودة بصفات ذاتية لا ارادية · ومن أجل ذلك يكون دخله من عمله لا يكفيه في الانفاق على نفسه وأسرته · ومثل هذه الطاقة المحدودة بصفات ذاتية : تساوى الطاقة المقيدة بارادة خارجة عن الذات · فدخلها عندئذ يقصر عن أن يغي بحاجة الشخص ، أو هو والاسرة معه .

والمساكين مصرف من مصارف الزكاة الثمانية يتكفل بيت المال .. وهو الدولة في حاضرنا .. بتغطية حاجاتهم في المعيشة ·

والزكاة ليست ضريبة · وانما هي عبادة وقربي الى الله ، تقدر على ما يملكه المسلم بنسب مختلفة تصل أقصى نسلبة منها الى عشرين في المائة ٢ ٪ وهي تلك النسلبة التي تجب على مال الركاز · والركاز هو الشروة المعدنية الدفونة تحت الأرض كالبترول والمناجم والمعادن كلها ·

● والمهر في الاسلام ليس ثمنا ولا مقابلا لمتعة وقتية ، انما هو منحة وعطاء خالص من الرجل يعبر به عن رغبته الأكيدة في الزواج بمن يرد أن يقترن بها • فهو أقرب إلى الرمز منه إلى المال المقتنى ، أو الشيء المادي صاحب القيمة المتعارفة بين الناس • والشافعي يجوز الزواج على أن يعلم الرجل المرأة بعض القرآن • وهو يستند في هذا الجواز إلى حديث صحيح •

● اما عمل الزوجة خارج منزل الزوجية فلا يخفف من مسئولية الزوج عن الانفاق عليها • فالزوج مسئول عن نفقة الزوجة • وان كانت غنية • • وان كانت تعمل بأجر مجز • وعملها عندئذ هو على حساب زوجها واسرتها •

وعلى أية حال ١٠٠ لا تسئل الزوجة \_ فى نظر الاسلام عن أية مشاركة \_ فى نفقات الأسرة ١ بل ما تنفقه هى على ملابسها وزينتها مسئول عنه الزوج ، وان كانت هى من صاحبات الملايين ١ لأن مسئولية الزوج عن النفقة ركن أساسى فى قيادته للأسرة وتوجيهه الى ما يصون كيانها ويديم الاستقرار فيها ١٠٠: « الرجال قوامون على النساء بما فضمل الله بعضهم على بعض ويما انفقوا من اموالهم » (١) ٠

<sup>(</sup>١) النساء : ٣٤ ·

والاسلام بعد ذلك ليس مسئولا عن الغلو في المهور ٠٠ ولا مسئولا عن عدم الاستقرار في بيت الزوجية عندما تخرج الزوجة للعمل ٠٠ ولا مسئولا عن عدم تغطية الدخول المحسدودة لنفقات الأسرة ٠ لانه لم يسأل الرأي في مجتمعاتنا الحاضرة ٠

\* \* \*

١٠٧ \_ الزواج \_ واختلاف العادات في الشعوب :

انى مسلمة وغير مصرية ، اقيم مع أهلى بمصر ، خطبتى شاب مصرى ، كفء مستقيم وأبى لا يوافق لأنه ليس من جنسى ، وحينما اناقشه يقول : لا كلام للبتت في الزواج ، فما الرأى ؟ .

● الاسلام لا يعرف بين الناس جميعا حجابا من الشعوبية ١٠٠ القومية ١٠٠ و القبلية أو الأسرة ١٠٠ الاسلام يعرف فقط خصائص الانسانية في الانسان كمميز لانسان عن آخر ١٠٠ وجاء القرآن الكريم لهداية الناس وتوجيههم نحو هذه الخصائص ، والوقوف عندها والتمييز بين شخص وأخر على الساس منها ١٠٠ ويعبر القرآن عن هذه الخصائص بكلمة واحدة ١٠٠ هي كلمة التقوى في قول الله تعالى : « يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا (أي لم نجعلكم اقواما مختلفة واصحاب السنة والوان متغايرة لينكر بعضكم بعضا ١٠٠ وانما ليقبل بعضكم على بعض بالتعارف والتراد والتعاون ) ان اكرمكم عند الله اتقاكم ١٠٠ (١) ١٠٠

وفى شرح صاحب التقرى جاء قول الله تعالى : « ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه : دوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة وأتى الزكاة ، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ، والصابرين فى الباساء والضراء ، وحين الباس ، اولتك المذين صحدقوا ( اى فى ايمانهم ) وأولئك هم المتقون » (٢) ، وجعل من صفات المتقى : الايمان وحب اعطاء المال للضعفاء واصحاب الحاجة ، والمداومة على الصلاة ، واخراج الزكاة فى مصارفها ، والوفاء بالعهد ، والصبر وقت الازمات والشدائد ، وهى صفات تبعد عن الانسان : الانانية وحب الذات ، وتشير الى الوفاء وقوة الاحتمال والشعور بالمسئولية ،

<sup>(</sup>۱) المحجرات : ۱۳ ۰ (۲) البقرة : ۱۷۷ ۰

● أما رأى البنت فيمن تتزوجه فالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى عليه وسلم تطلب لولى أمرها اذا كانت بكرا أن يأخذ رأيها ، وسكوتها عندما تستأذن هو تعبير منها عن هذا الرأى ، ودخول ولى البنت في عقد زواجها انما هو لمساندتها في الاختيار الصحيح للزوج حسب تقديره ، فهو عادة أولى الناس بمصلحتها والحرص عليها ،

وولى أمر السائلة هنا ان انتقص المصرى ولم يره كفأ لابنته لأنه مصرى ١٠ فهو عنصرى ١٠ وبالتالى يلتبس عليه رأى الاسلام بما تراه الشمعوبية ٠

ان رسالة الاسلام رسالة انسانية ، وليست عربية ولا اعجمية ٠٠ هي تستهدف : أن توجه الانسان الي الخصائص الانسانية وحدها : « واعتصموا بحبل الله جميعا ( اي بهدايته في كتابه ، وهي للانسانية وحدها ) ولا تفرقوا ( لتعبودوا كما كنتم وكما تعودتم : قبليين ١٠ او شعوبيين ١٠ او اسريين ٠٠ او أسريين ١٠ او قرميين ) واذكروا نعمة الله عليكم ( اي بهداية القران لكم نحو الترجيه الانساني العام ) اذ كنتم اعداء ( عن طريق التمسك بالقبلية والاسرية من قبل ) فالف بين قلوبكم ( اي الآن بالايمان بالله وبهدايته ) فاصبحتم بتعمته اخوانا ( وهي نعمة الهداية او التوجيه نحو الصافات الانسانية في الانسان وحدها ) » (١) ٠٠

وولى الأمر الآن مخير ان يكون مسلما ١٠٠ ال يبقى شعوبيا عنصريا ١٠٠



١٠٨ - حدود الخطبة في العلاقة بين الرجل والمراة :

تمت خطيتى لسيدة بموافقتنا وموافقة الأهسل • • هل من الجسائز ان نتيادل القبسلات مع أن عقد القرآن اتفق على أن يكون عند الدخول ، كما هى العدادة • فما المحكم ؟

● الخطبة في الاسلام تبيح النظر والمحادثة بين الطرفين · ولكنها لا تبيح القبلة أو المعانقة مثلا · لأن هدفها أن تتيح الفرصة للرجل والمراة معا في أن يتعرف كل منهما على الآخر · · يتعرف على ملامحه وشكله · · وعلى

ا (۱) آل عمران : ۱۰۳

صوته ٠٠ وعلى منطقه في حديثه ٠٠ وعلى اتجاهه في الحياة : اهو انساني في تفكيره ومعاملته ام شحيح بخيل مادى في تصرفاته ٠ ووقت الخطبة يعد وقتا لتكوين كل طرف حكمه ورايه في الطرف الآخر ، من حيث قبول عشرته ، الو عدم قبولها ٠٠ من حيث تلاؤم الطباع ال عدم تلاؤمها ٠

ومن النظر ٠٠ ومن الحديث ٠٠ يستطيع الرجل وتستطيع المراة أن تدرك نوع الاحساس الداخلي ، ونوع العاطفة التي تدفع الى اللقاء بالطرف الآخر ، أو ترفض اللقاء به ٠ وهذا قدر كاف في اتمام عقد الزواج ، أو العدول عن عقده كلية ٠

● واذا ظهرت بعد ذلك ـ أى بعد أن يتم عقد الزواج ـ عيوب أو نقائص لم تكشف عنها رؤية كل طرف للآخر اثناء الخطبة ١٠ أو محادثة ايهما للثانى وتضرر بها احدهما ، فللمتضرر منهما حق فسخ عقد الزوجية ٠ وفسخ العقد معناه : أعلان بطلانه عن طريق القاضى للنقص الذى صاحبه ٠ وفسخ العقد شيء يختلف عن طلاق الزواج ١٠٠ أو اختلاع الزوجة وافتداؤها ٠

فعدم اللياقة البدنية أو الطبية في المعاشرة الزوجية ٠٠ والتدليس والخداع فيما أعطى من معلومات عن الزوجة أو الزوج وكان من شانه أن يلحق ضررا بأيتهما : من الأسباب التي يقوم عليها حق الفسخ لعقد الزوجية ٠

فعقد الزوجية كأى عقد آخر بين طرفين يجب أن يبعد عنه احتمال المضرر والخداع عند قيامه · فان جد الضرر بعد قيامه فللزوج أن يطلق ، وللزوجة أن تفتدى بما لا يزيد عن صداقها ·

● وراى الاسلام فى الخطبة وما تبيحه للرجل والمرأة مرتبط برأيه فى عقد الزوجية فى قيامه ٠٠ واستمراره ٠٠ ورايه لذلك كل لا يتجزأ ٠

والعرف الذي يبيح للرجل أن يقبل خطيبته أثناء الخطبة وقبل عقد الزواج أو يبيح له منها أكثر من ذلك ، هو عرف يقوم على نظرة أخرى الى الزواج ، وهي أن عقده عقد أبدى لا طلاق فيه ، قد يقع في العلاقة بين النوجين انفصال بدني ، ولكن الموت وحده الذي يفرق بينهما ، نعم قد تطور هذا العقد الآن في المجتمعات التي تأخذ به وأصبح يجوز الفرقة فيه بالطلاق ، ولكن تكلفة اجراء الطلاق وارتباطه برأى القاضي يجعل منه هدفا ليس من السهل تحقيقه ، وعدم سهولة تحقيقه هـ و الـذي يدفع الي تكوين العرف بممارسة الرجل مع خطيبته أثناء الخطبة ما لا يبيحه الاسلام فيها ، يضاف

الى ذلك جو الحياة المادية القائم الآن · وهو جو يميل الى التحلل من القيود ، واشباع الغرائز والسعى الى تحقيق المسالح الذاتية وحدها ·

والاسلام برايه السابق يتمسك بالمستوى الانسانى فى صبلت الناس بعضهم ببعض وبالأخص بين الرجل والمرأة ـ ويبيح المتعة المادية بينهما ان ارتبطت هذه المتعبة بالمسئولية عن عواقيها ونتائجها ، مسئولية صريحة ومعروفة للإهرين ٠٠

#### \* \* \*

## ١٠٩ ـ حبوب منع المحمل ـ وتعقيم الزوجـة:

الى زوجة وعمرى ثمان وثلاثون سنة ، وعندى ثلاثة اطفال • وحبوب منع الحمل تضرئي جدا ، وتسبب لى الاما كثيرة • وقد اقترح زوجى اخيرا أن اعمل عملية تعقيم لضمان عدم الانجاب • فهل اقدم على العملية ؟

● لعملية التعقيم - التي تسال عنها السائلة هنا - جوانب عديدة :

المجانب الأول: هو الجانب الطبي ١٠ أي الجانب الذي يقصل فيه طبيب يوثق فيه : في خبرته ، وفي مشورته ٠

المجائب المثاني: هو المجانب النفسى ، أى هو ذلك المجانب الذي يتضمح منه اثر هذه العملية على نفسية الزوجة ، اذ انه سيدور في خاطرها عدة تساؤلات عن مستقبلها في حالة : ما اذا توفى عنها زوجها وهي لم تزل في سن انجاب الأولاد ؟ . . . أو اذا ما توفي أحد اطفالها الثلاثة ؟ . . أو ما اذا طلقت وتوفر لها زوج آخر ؟ .

الجاتب المثالث: هو الجانب الدينى • أى رأى الاسلام ، بعد ما ينكشف الدر الجانبين السابقين • ورأى الاسلام في ذلك مرتبط ارتباطا وثيقا في الحل والحرمة بالنتائج الايجابية والسلبية لما يقرره الطب في هذه العملية ، أو لما يظهر من الأثر النفسي خاصا بها •

فاذا قالت الخبرة الطبية الأمينة بان لهذه العملية على السائلة اثارا جانبية تضرها مستقبلا كان رأى الاسلام بتحريم اجراء عملية التعقيم لها واذا كانت هذه العملية من الجانب النفسي ستحدث اضطرابا وقلقا في نفسية السائلة فكذلك رأى الاسلام لا ينصح عندئذ باجرائها لها •

● أما تضرر السائلة من تناول اقراص منع الحمل فالاقراص بعينها يمكن أن يكون لها بديل غير مضر • ويمكن عدم تناول اقسراص مطلقا ، مع استخدام وسائل اخسرى لا يتعين على الزوجة السائلة استخدامها • بسل مباشرة بعضها تعود على الزوج وحده • والاطباء أو الخبراء في تنظيم النسل أدرى بالوسائل التي هي أقل ضررا من غيرها •

على أن عملية التعقيم أصبحت فيما أقرأ أيسر للرجل منها للمسراة • وعلى صاحب الرغبة من الزوجين في الوقوف بالنسل عند حد معين أن يتعمل هو شخصيا أجراء تنظيمه ويضمن من جانبه بما يحقق الهدف •

● وأخيرا فلا ننسى أن صنع الانسان في حياته هو لا يذهب اطلقا بارادة الله في هذه الحياة • اذ ارادة الله في النهاية هي المن تحدد ما لكل انسان من طاقات ، ومن أموال ، وأولاد • والقرآن يذكر قول الله تعالى في التعبير عن ارادته سبحانه فيما يتعلق بالأولاد في سورة الشورى :

« لله ملك السموات والأرض ، يخلق ما يشاء ،

يهب لمن يشاء اناثا ،

ويهب لمن يشاء الذكور •

او يزوجهم ذكرانا واناثا،

ويجعل من يشاء عقيما ،

انه علیم قدیر » (۱) ۰۰

\*\*\*

١١٠ ـ التقدمية الماركسية ـ وتقدم العلم والصناعة :

هل التقدمية التي تدعو اليها بعض النظم المعاصرة هي تقدمية العلم والصناعة ؟

● التقدمية التى تدعو اليها بعض النظم المعاصرة هي اغفال التراه الديني والفكري والثقافي للشعوب والمجتمعات ، أو محوها تماما • والاتجاء

<sup>(</sup>۱) الشوري: ٤٩، ٠٠٠

بعد ذلك نصو زعامة الفكر الماركسى ، والأخذ بمبادئه وحده · وتصف بالرجعية التمسك بالقيم الدينية وبالعادات والتقاليد ·

وقوام المتقدمية الماركسية اذن هو الانفكاك عن الماضى في علاقات الاسرة والاقارب والجوار ، والتحرك في السلوك بعيدا عن الاخلاق السائدة للمجتمع وعن مبادئها في ترابط الناس بعضهم ببعض ، ثم النظر بعين الاعتبار الى الصراع الطبقي كمبدأ اجتماعي حتمى والى أن الوسميلة تبرر الغاية كمبدأ أخلاقي ، والى أن الدين مخدر للشعوب كمبدأ عقيدى ،

● وتقدمية العلم هي تقدمية البحث التجربي في مجالات الطبيعة والاختبارات المادية بينما تقدمية الصناعة هي تطور التطبيق الصناعي البحوث التجريبية الطبيعية والمادية والبحث العصلمي والتطبيق الصناعي لنتائجه كلما كانت حركتهما مستمرة كلما دل ذلك على سيرهما في طريق التقدم •

وتفيد البشرية من التقدم العلمي والصناعي ان اتجه به القائمون عليه المي خير الناس ، لتخفيف المرض ، والحرمان ، والجهل بين الشعوب ، بينما التقدمية في النظام الماركسي لا يفيد فيها الا آرباب النظام وحدهم ، على حين تخسر البشرية حضارتها الانسانية ، بمقدار ما تكسب هده التقدمية من اعداد وبلدان .

● والاسلام يدعو الى العلم والى الصناعة . عندما يقدر القرآن قيمة الحديد وأثره في حياة الانسان ، بالتعبير عنه في قول الله تعالى « وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس ، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ، ان الله قدى عزيز » (١) •

وفى وصف الله الذاته في آخر الآية بأنه قوى عزيز ، ما يفيد : انه سبحانه يقدر القوة ، والمعزة ، والمعه ، ويدفع اليها الانسان في حياته كي يعيش حرا بايمانه ، محافظا على كرامته كانسان ، ويرى أن القوة المادية هي في الحديد بجانب منافعه الأخرى في حياة الانسان ، ولا يستطيع الانسان أن يستخلص فائدة الحديد ولا أن يكون قويا به الا بالعلم المتطور المتقدم ، أمه القوة المعنوية فيراها في هداية الله ، وقد جاء التعبير عنها في أول

<sup>(</sup>١) الحديد : ٢٥

الآية نفسها في قوله تعالى . « لقد ارسلنا رسهانا بالبينات ، وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » (١) .

\*\*\*

١١١ \_ المعداوة بين المدين \_ والماركسية :

تنشط في الايام الأخيرة بعض الجماعات القناع الناس بأن الماركسية الا تعادي الدين ٠٠ فهل هذا صحيح ؟

● المنهج المرسوم للدعوة الماركسية هو ما يسمى بالمرحلية • اى تسلك طريقها الى الدعوة مرحلة بعد أخرى • فهى تضع يدها فى يد علوها اللدود اذا اقتضى صالح الدعوة التعاون معه فترة من الوقت ، فى الحرب أو فى السلام على حد سواء • وما وقع فى الحرب العالمية الثانية، وما يقع الآن فى مجال ما يسمى بسياسة الوفاق يعطى الشاهد على هذه المرحلية •

ومن أسسها النظرية والتطبيقية نداؤها بالعلمانية ، أى نداؤها بغصل الدين عن الدولة ، وهذا قدر مشترك بينها وبين عدوها الرأسمالية ، ولكنها تسير خطوة أبعد في هذا الفصل من الرأسمالية ، وهو اعلانها ما يسمى ب « الالحاد العلمي » والالحاد العلمي » والالحاد العلمي هو الاتجاه بكل الوسائل المكنة لاستئصال جذور العقيدة الدينية في المجتمع الماركسي : في دائرة الشباب ، وفي دائرة الثقافة ووسائل الاعلام وفي دائرة العادات والتقاليد ،

ولكي لا تغضب الكثرة المتدينة ان وجدت في مجتمع فرضت نفسها عليه: لا تواجه الدين بالنقد المباشر ، ولا بالكبت لما لا يضر نشره من تعاليعه كاحياء بعض كتب التراث • بل تترك ذلك لمرحلة أخرى قادمة ، تأتى بعد مرحلة نقد رجال الدين والتشهير بهم ، وتلفيق القصص والمتهم التي تنسب الى بعضهم والسحدية من أحاديثهم وتصرفاتهم بحيث تنعكس آثار ذلك كله على الدين ذاته انعكاسا سلبيا غير مباشر •

و « الاشتراكية العلمية » تعبير يقصد منه ابعاد الدين كلية عن مجال أي نشاط من أنشطة المجتمع • وليس ابعاده في رفق • بل تسلط عليه حديث « الرجعية » في غير انقطاع وبأسلوب التهكم والسخرية •

٠ ٢٥ : الحديد

والماركسيون اذا ادعوا في بعض المجتمعات أن الماركسية لا تعادى الدين أو اذا باشروا هم أنفسهم بعض عبسادات الدين كالصسلاة والصوم والمحيح ١٠٠ أو اذا استمعوا للقرآن الكريم ، أو طلبوا الاستماع اليه : فان ذلك شعار يخفون خلفه الوجه الحقيقي للماركسية في صلتها بالدين ٠

طريقان متباينان تماما : طريق الدين وهو طريق القيم الانسانية هي المعلقات ٠٠ وطريق المادية ، وهو أساس الماركسية . ينكر الأخوة الانسانية والمعلقات الأسرية ، كما ينكر الله وجزاءه في الدنيا والآخرة ٠

\*\*\*

## ١١٢ ـ موقف الإسلام من المسأل:

هل الاستلام واستسمالي ، أم اشتراكي ماركسي ، وأذا لم يكن وأحسدا منهما ١٠ فما موقفه من المسأل ٢٠٠

الراسمالية تقوم على الملكية الخاصة ، والمنفعة الخاصة للمسال · فللفرد في المجتمع أن يملك ما يشاء ، وأن يكن له وحسده منفعة ما يملك · · لا يشاركه غيره في منفعته ·

ونظام الحكم المقائم على حسرية راس المال يترقب أن تكون هنساك في المجتمع فجوة واسسعة في الدخسول، وفي توريع الثروة المقومية ويترقب أن تكون هنا مجموعة سوهي قليلة العدد سهى الأفراد في المجتمع تتمتع بثروة كبيرة وبينما هناك الأكثرية الغالبة تعيش على الكفاف وهنا يتولد المقد يبن القلة والكثرة والوبين احسسحاب الثروة الطائلة واحسسحاب المحاجة أو الدخل المحدود وعن المقد يكون التباغض والتخاصم و

● والاشتراكية الماركسية تقوم على الغاء الملكية الخاصة ، وبالتالى على الغاء المنفعة الخاصة للمال • فالمال يملكه المجتمع ككل ، ومنفعته تعود على المجميع • والاشتراكية الماركسية تفترض فيمن يباشر المال العام في تنميته واستثماره أن يباشره بروح المالك له أي يباشره بروح الحرص والمحافظة عليه ، فضلا عن روح الترفع والبعد عن الاساءة اليه بصورة ما •

ولكن هذا الافتراض يواجهه واقع التطبيق · وهو واقع يحدده التواكل من جانب ، والانتهازية من جانب اخسر بدافع الأنانيسة · ومؤدى التواكل والانتهازية هو الضياع للمال العام · بالاضافة الى تجميد الطاقات الفردية والحيلولة بينها وبين أن تزاول نشاطها في تكثير المال أو في استخدامه في خدمات عامة ·

● والاسلام ليس راسماليا ٠٠ ولا اشتراكيا ماركسيا ٠ أى لا يقوم على الملكية الخاصة والمنفعة الخاصة للمال ، ولا على الغاء الملكية الخاصة وتجميد طاقات الأفراد ٠

وانما هو ينظر الى المال:

أولا : على أنه ملك ش ، والانسان مستخلف عليه ٠

ثانيا: على أن المالك للمال أذا دخل المال في ملكيته الخاصة فأن منفعته ليست للمالك وحده، وأنما له ولغيره من أصحاب الحاجة في المجتمع والانسان المالك يتصرف في ملكه، طبقا لروح الاستخلاف عليه •

وبناء على ذلك : يرى الملكية الخاصة ، مع المنفعة العامة للمال · ويتفادى بذلك سلبية الراسمالية ، وسلبية الاشتراكية الماركسية ·

يدعى الفرد الى السعى لتحصيل الرزق ، ولا يتوقف عن هذا السعى الا لأداء العبادة ٠٠: « يا أيها الذين أمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ، ودروا البيع ، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ـ فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ، وانكروا الله كثيرا لعلكم تغلمون » (١) ٠

ويوجه الفرد الى أن منفعة المال للمالك له ولغير المالك له على السواء: « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ، فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء » (٢) ••

\* \* \*

١١٣ ... المادية \_ والاسلام:

نسمع المديث كثيرا عن المادية ، وانها ضد الروحية · · فهل من أجل ذلك تتعارض مع الاسلام ؟

♦ المادية هي اتجاه في الحياة يؤمن بالدنيا وحدها وينكر الآخرة ٠٠ ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ، والمادي هو ذلك الانسان الذي يستحل لنفسه

<sup>(</sup>۱) الجِمعة : ۹ ، ۱۰ ، (۲) التحل : ۲۱ ،

فى الحياة سفك الدماء فى سبيل تحقيق هدفه ، ويرى على وجه العموم : أن الغاية تبرر الوسيلة ·

والمادية هي صنو الجاهلية التي وردت في القرآن · وجاء في وصنف الجاهليين قوله تعالى :

« كلا بل لا تكرمون البتيم •

ولا تحاضون على طعام المسكين ٠

وتأكلون التراث اكلا لما •

وتحيون المال حيا جما » (١) ٠٠

فالقرآن الكريم يصف هنا الجاهليين بالأنانية ١٠ الى بالتفكير في الذات وحدها ، ولو كان على حساب الآخرين ، فيصفهم بعدم العطف على الميتيم ٠٠ وبعدم معاونة صاحب الحاجة وهو المسكين ١٠ وبمنع الضعفاء وهم النساء والصغار ، من حصولهم على حقهم في الميراث وبحبهم الشديد للمال وافتتانهم بجمعه ، فهم يعيشون للذات وحدها ٠

كما يصفهم بأن غايتهم فى الدنيا هى الاستمتاع بالمتع المادية وحدها فى غير حيطة فيقول: « والذين كغروا يتمتعون ، وياكلون كما تأكل الانعام والمتار مثوى لهم » (٢) ٠٠ ولحرصهم على الدنيا وحدها يحرصون على تشويه رسالة الله ، ويصدون الآخرين عن اتباعها ٠

« الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ·

ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ، اولئك في ضلال بعيد » (٣) .

● أما الروحية فهى القيم الانسانية التى تقوم عليها الروابط بينالافراد في الأسرة وفي المجتمع على السواء • هي روابط المحبة ، والمودة ، والمتعاون ، والمشاركة • • والاعتراف بالمساواة في الاعتبار البشرى ، ورعاية اصحاب الحاجة • • الى غير ذلك من المعانى التي تصور المستوى الانسسانى ، في العلاقات بين الناس بعضهم ببعض • والمادية • • والروحيسة : اتجاهان متقابلان ، احدهما وهو المادية لا انسانى • • والآخر وهو الروحية : انسانى •

<sup>(</sup>۱) الفجر: ۱۷ ـ ۲۰ • (۲) محمد: ۱۲ •

<sup>(</sup>٣) ابراهيم : ٣ ٠

● ورسالة الاسلام تقوم على التبغيض في المادية ، وانكار اتجاهها في حياة الناس بينما تحرص كل الحرص على الترغيب في الروحية ، وفي خلق جو انسلاني يعيش فيه الناس بعضهم مع بعض • واذ يقول الله تعالى : «الر ، كتاب انزلناه الميك لمتخرج المناس من الظلمات المي النور ، باذن ريهم المي صراط المعزيز المحميد » (١) • • فانه يقصد بالنور وبصراط المعزيز الحميد : المستوى الانساني في العلاقات بين الناس ، بينما يقصد بالظلمات طريق الجاهلية أو المادية •

\* \* \*

١١٤ ـ الغش في الامتحاثات:

#### ما حكم الغش في الامتحانات ؟ •

● مؤدى الغش فى الامتحانات ان يحصىل المغشش على مستوى فى التقدير اعلى لا يحصل عليه بجهده الفردى ، وبذلك ينال من الحق ما ليس له اهلا ، وهذا الحق الذى يناله بغير استحقاق يساعد فى الوقت نفسه على تفويت حق لشخص آخر معه ، وبذلك ينال من لا يستحق ، ويحسرم من يستحق ، والظلم كما يتجسد فى حرمان صاحب الحق من حقه ، يتمثل ايضا فى اعطاء غير صاحب حق : حق غيره ، والغش فى الامتحان اذن قوامه الظلم والاعتداء ، وهو لهذا جريمة اجتماعية يشترك فيها المغشش نفسه ومن قام بمستتاعدته على الغش من زمتلائه او من المراقبين عليه فى اجسراء الامتحان ،

وضحية هذه الجريمة اثنان: المغشش ذاته، لأن ما يحصل عليه بطريق الغش يظل امرا غير ذاتى له • اى يظل وهما او سرابا لا يغيد منه فى واقع امره شيئا بل ربما يكون سببا فى ضرر له يظهر بالتدريج فى حياته المقبلة • فمثلا: ماذا يكون وضع طالب التحق بكلية الطب ، بعد ان حصل على مجموع الثانوية المعامة لا يستحقه بجده ، وسلبه عن طريق الغش من غيره ، ممن هو صاحب الحق فيه ؟ انه لا يتخلف فى دراسته فحسب • بل ستلازمه خيية الأمل فى دراسته العالية بوجه عام •

أما الضحية الثانية : فهو ذلك الذي سلب منه حق التقدير لو لم ينتقل منه هذا الحق بطريق الغش الى آخر معه · وهو ضحية على معنى : أنه يجب

<sup>(</sup>۱) ابراهیم : ۱ ۰

عليه أن يجتاز بعض الصعاب في سبيل تحقيق هدفه • فمثلا: قد يكون مستواه في المتقدير - لو لم يقع ظلم الغش في الامتحانات - يتيح له أن يحصل على منحة دراسية من الكلية يمكن أن يساعد بها نفسه ويخفف من أعباء أسرته ولكن وقوع الغش حرمه من هذه المنحة ، وجعله يسير ولو لعام واحد في طريق غير معبد تماما ولو من الوجهة الاقتصادية •

والغش فى الامتحانات بما ينتهى اليه من نتائج هو سلب لحق من صاحبه ، كسرقة المال من مالكه والمنتفع به • بل هو أدخل فى معنى الجريمة . لأنه يتعلق بأمر نفسى وهو قيم الأفراد ومستوياتها في الدراسة والتحصيل • وربما يمس هذا التقييم الخاطىء للناء على الغش فى الامتحانات مستقبل المجتمع نفسه فى تولى من لا يصلح للولاية بذاته لأن المجتمع قد خدع بما أعلن له من تقدير فى معاهده وكلياته •

وهذه الجريمة: « الغش في الامتحانات » اذا كان لها من ضحايا ، وهم المجتمع ، والمغشش ، ومن أخذ منه الحق من زملائه ، فصاحب الجريمة في الدرجة الاولى هو من تولى الغش أو تستر عليه ٠

#### \*\*\*

## ١١٥ - نظرة الاسلام الى الزنا:

بعض الاتجاهات في المجتمعات المعاصرة لا ترى في الزنا مبررا للطلاق أو لأى عقاب لن يباشره ، بينما الاسلام يرى فيه جريمة اجتماعية • ولذا يطلب في قول الله تعالى : « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » (١) : أن يحضر بعض المؤمنين تنفيذ الحد على جريمته • الا تنطوى نظرة الاسلام على عنف يميل بها الى البعد عن الانسانية ؟ •

يرى الاسلام في الزنا جريمة اجتماعية ، لأنه اعتداء على الأنساب ، بعد كونه ينطوى على امتهان المرأة • والاعتداء فيه على الانساب يرجع الى ضياع النسب للاولاد الذين هم ثمرته • فالولد فيه لا يعرف اباه ، وان عرف أمه ، وقد يجهلها كذلك ان هي تخلصت منه بعد ولادته لجهة ترعى الاطفال غير الشرعيين • وأولاد النسب غير المعسروف يصاحب نموهم في المجتمع احساس بالنقص ، ورغبة في الانتقام من المجتمع ذاته • ومن أجل ذلك قلما يحملون معهم اتجاها ايجابيا لصالح المجتمع • ولحبة الآخرين فيه •

<sup>(</sup>١) المتور : ٠٢

أما امتهان المرأة فلأنها تتحول عن طريق الزنا الى سلعة ، أو الى مصدر متعة مادية ، وقتية ، مطلوبة للرجل · وعندئذ تفقد فى ذاتها كرامة الانسان وروحه التى تسهم فى ايجابيات المجتمع وبنائه وتماسكه ·

والمجتمع يريده الاسلام أن يكون موفور الكرامة . لا يحس بعض أفراده بنقص ذاتى تجاه البعض الأخرر ، ولا تترسب فى نفوسهم عقد الحقد والكراهية للآخرين والانتقام منهم وانما جميعا يجب أن يكونوا كالبنيان المرصوص لا تشذ فيه لبئة عن أخرى فى صقلها وتهذيبها .

● واذا كان الاسلام ينظر الى الزنا كجريمة اجتماعية ، ويشرع لله الحد المعروف الذى قد يراه البعض بأنه ينطوى على غلظة ، فالاسلام لم يشرح هذا الحد الا بعد أن رخص للانسان تعدد الزوجات فى قول الله تعالى : « وأن خفتم الا تقسطوا فى الميتامى فانكحوا ما طاب لكم من المساء مثنى وثلاث ورباع » (١) · ويقولهنا الزمخشرى فى تفسيره الكشاف : لما نزل النهى عن امرال اليتامى فى الآية السابقة على هذه الآية : « وأقوا الميتامى أموالهم ، ولا تتبدلوا المخبيث بالطيب ، ولا تأكلوا أموالهم الى أمواللكم انه كان حويا كبيرا » (٢) · تحرج الناس من الولاية على أموال اليتامى ، بينما كان حويا كبيرا » (٢) · تحرج الناس من الولاية على الموال اليتامى ، بينما فخافوا الزنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ·

فلكي يمنع اذن الاسلام الزنا لما له من هذا الخطر على المجتمع رخص بتعدد الزوجات والرخصة عادة لا يباشرها الا صاحب حاجة ملحة ومن المبادىء العامة في الاسلام أن يترك تقدير الحاجة الى الشخص اعتمادا على خشيته من الله كمؤمن ولأن تعدد الزوجات رخصة كبديل مشروع عن الزنا قيد بالعدل بين الزوجات في آية الترخيص نفسها : « فان خفتم الا تعداوا فواحدة » (٣) ٠٠

وهكذا: اذا باشر المؤمن جريمة الزنا كان كمن سرق مال الغير دون ان تكون له حاجة الى سرقته • أما اتجاه بعض المجتمعات المعاصرة الى اعفاء المزنا من اعتباره جريمة فقد يكون لأن الاذن بالزواج هناك مرهون بواحدة فقط ، ولأن الفراق بين الزوجين ان تم فعلى درجة كبيرة من الصعوبة •

<sup>(</sup>۱) النساء : ۳ · (۲) النساء : ۲

<sup>(</sup>٣) النساء : ٣ ·

والطبيعة البشرية حتما تأخذ طريقها أن أضطرت الى ذلك وهى التى تحدد البديل عندئذ للأمر المكروه المحظور ·

\* \* \*

١١٦ - السحر - والعادة السرية:

يسال مواطن من احدى المحافظات .. عن أمرين :

الأمر الأول: ما حكم ممارسة العادة السرية ؟ •

الأمر الثاني : ما هو الأمر الذي ييطل فصل السمو ، حيث ان اقاريه يعوذون برجال من الجن للكيد منهم ، وايذائهم -

●أما عن الأمر الأول: وهو حكم الشرع في ممارسة العادة السرية . فيتوقف هذا الحكم على ما يراه الاطباء وعلماء النفس في ممارستها من ضرر • وعلى قدر الضرر يكون الحكم بالحرمة أو الكراهة في الاقدام عليها •

ولكن ماذا يفيد الحكم بالحرمة أو بالكراهة يقال لمراهق وقع تحت تأثير ما يراه من تبرج ، وخلاعة ، واستخفاف بالقيم الانسانية في سلوك الانسان المعاصر ، أن في الشارع ، أو على البحر ، أو على شاشة التليفزيون ، أو فيما تنقله الاذاعة من قصص وتمثيليات ؟ •

حكم الله في ممارسة العادة السرية ينفع اذا قيل لمن يؤمن بالله ويخشى عصيانه من المراهقين والمراهقات ولذا فالاساس الأول لتوجيه الشبان والشابات هو تكوين الخشية من الله في نفوسهم عن طريق سليم ، على أن ينقى المحيط الذي يعيشون فيه من مصادر الانحلال والفوضى .

ولا يقل اثرا في حياة الشبان والشابات في التزام المنهج السلوكي الصحيح: فهمهم للحرية الفردية على أنها ليست انطلقا للذات نفسها فمستولية الفرد توجب عليه اذن أن يبعد الضرر المؤكد أو المحتمل عن ذاته وان كان يستمتع بمقدماته وعن الشعور بهذه المستولية يمكن أن لا يلجأ الانسان للعادة السرية أذا علم أنها تنطوى على ضرر لذاته و

وبجانب الخشية من الله ، وتكوين الشعور بالمستولية عن حفظ الذات من تدميرها كوسيلتين من وسائل الوقاية من ممارسة العادة السرية : يجىء

شغل الفراغ لدى الشبان والشابات . بما يثمر في تطويرهم ويبعدهم عن الانحراف أو أضرار العادات السيئة . وشغل الفراغ يكون مشلا : بالرياضة البدنية الجادة ، وبالقراءة الهادفة في كتب التاريخ وترديد كتاب الله . وبهواية الرسم والموسيقي ، مما من شأنه أن يكون البدن ، ويعود الفكر على التنظيم ، وينمى في الدنس التم والمثل الانسانية ويخلق فيها ملكة الذوق والجمال .

● وأما عن الأمر الثانى وهو: كيف يبطل الانسان فعل السحر، فاذا عرف أن: مصدر السحر مصدر خبيث، وأن النفس الشريرة هى التى تمارسه، وعرف بجانب ذلك أن أثره لا يصل الى المسحور الا بمشيئة اش، «وما هم بضارين به من أحد باذن الله » (١) ٠٠ اذا عرف هذا، وذلك، فان ابطال أثره يكون بالاستعانة بالله سبحانه وقد جاء في سورة الفلق: «قل أعود برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شرحاسد اذا حسد » (٢) ٠٠ وهو ما يوضح الطريق الى ابطاله عندما يقول: «ومن شر النفائات في العقد » وهو أن يلجا الانسان الى الله ، ويدعوه بأن يعينه على الوقاية من شره .

وتأكيد الله بأن السحرة لا يضرون أحدا بسحرهم الا باذن الله يزيل من الطريق أمام المؤمنين بالله ، العقبات التي يقيمها الاعتقاد في المضرافات و والاعتقاد في المخرافات هو الاعتقاد بأنه يوجد في الكون عدا الله ما يؤثر في حياة الناس بالنفع أو المضرر و المنال أن ضرر السحرة هنا مرهون بمشيئة الله فعل لموجود سواه وعلى المؤمنين ألا يعتقدوا الا في الله وعليهم كذلك اذا تحداهم بعض الأشرار من أصحاب النفوس المخبيثة بأي نوع من أنواع الدجل أن يركنوا لله وحده ويستعينوا به من تحدى هؤلاء والله معهم ولا شريك له في ملكوته و



١١٧ - المعادة السرية ايضا:

يسأل طالب بالصف الأول المثانوى باحدى المدارس \_ عن حكم الله في المعادة السرية ومباشرتها ، وهل تلك المباشرة حسرام أم حسلال ؟ واذا كانت حراما فكيف ينال الانسان رضاء الله ؟ •

● العادة السرية تنشأ عن الرغبة الجنسية . وعجز الراغب عن سلوك

(١) البقرة : ١٠٢ ٠ (٢) سورة الفلق ٠

الطريق الطبيعي واستخدام اليد في تحقيق تلك الرغبة ، والمباشر لهذه العادة يرهق نفسه في استحضار صورة الشخص الآخر في خياله ، ويحرص على بقائها فيه الى أن يفرغ من رغبته ، ولديه الحرية في أن يكرر هذه العادة عدة مرات في اليوم طالما يقدر على ممارستها .

واذا كانت هذه العادة تنطوى على ارهاق نفسى ، وتكرارها فى حسرية يزيد من هذا الارهاق فانها على الأقل غير مقبولة عند الله ، اذ هى وان كانت لا تنطوى على اعتداء على حرمة شخص آخر ، وعلى حق المجتمع ، كالسزنا مثلا ، فان فيها مساسا بنفس الانسان ، الذى يباشرها ، عن طريق التركيسز فى التخيل واستحضار صور الأخرين استحضارا ذهنيا ، مما قد ينشأ هنه ضعف فى طاقات الانسان العقلية ،

فاذا ضم الى هذا السبب سبب آخر يتأكد من جانب الاخصائيين بضرر هذه العادة على الاعصاب أو على بعض أجهزة البدن ، فان مباشرة العادة السرية عند من يتعرض لهذا الضرر باقوال أهل الخبرة من المؤمنين ، يكون حراما • لأنه يوصل الى ضرر • وحل تصرفات الانسان مرتبط ارتباطا وثيقا بعدم جلب الضرر للذات ، أو الاضرار بالغير •

وربما يميل بعض الفقهاء الى تسمية العادة السرية « بزنا اليد » قصدا الى التنفير منها وابعاد الشباب في سن المراهقة عنها •

وخير للشباب أن يبتعد أو يبعد نفسه عن أن تثار لديه المغريزة الجنسية في هذه الرحلة من حياته ، بتوجيهه الى ممارسة الرياضة البدنية ، وترغيبه في صوم التطوع ، وفي قراءة كتب الدين والتاريخ .

#### \*\*\*

## ● ويسأل مدرس باحدى المحافظات:

عن حكم الله فى طلق زوجة لم يدخل بها تعجل فى اختيارها فعقد عليها ، ثم اتضح له : انها ليست كفؤا له ، ويخشى أن تسيطر النفرة على حياتهما الزوجية لو دخل بها .

و يفهم من رسالة السائل - كما يعبر هو - أنه متردد في الاختيار • والمتردد تجذبه عادة عدة عوامل في اختياره • فاذا ركن الى عامل من هذه

العوامل اليوم في الاختيار ، فانه في غده ينجذب الى عامل آخر ليصاول التغيير وينصرف عما صمم عليه بالأمس \* وهكذا \*\* لا يتروى في بحثه ، ولا يتعمق في استخلاص النتائج \*

وفى الوقت ذاته يشعر المتردد بضعف في نفسه • وربما يسيطر عليه مركب النقص بالنسبة لغيره • ومن يسيطر عليه مركب النقص يرضى من الآخرين بالأقل منهم أول الامر فاذا حصل عليه سعى الى تغييره • • الى ما هو أفضل منه •

ولذا ليس هناك عند السائل ضمان لو طلق الزوجة التي عقد عليها ولم يدخل بها حتى الآن : أن يختار شريكة حياته اختيارا يوفر له الطمأنينة معها في مستقبل هذه الحياة •

أما حكم الشرع فى تطليق زوجة لم يدخل بها زوجها لكراهيته لها فى نفسه فجائز ولا حرج فيه • لأن تطليقها عندئد لا يمثل اعتداء عليها • ولا ينطوى على قصد الاضرار بها : « وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته » (١) • • بل ربما يكون فى الطلاق خير للزوجة ببعدها عن تردده : اذ تردد الزوج فى الحياة الزوجية يفقده القيادة فى الأسرة التى تسندها اليه هذه الآية الكريمة : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض » (٢) • • ففضل الرجال على النساء هنا هو فضل الارادة ومواجهة المسئولية فى عزم وتصميم • ويوم أن تكتشف الزوجة فى زوجها ضعف الارادة . والتردد ، وتكتشف بالأحرى تعاستها فى حياتها الزوجية •

\* \* \*

(٢) النساء : ٣٤ ·

(١) النساء : ١٣٠٠

# محتويات الكتاب

| الصقمة |     |       |      |      |        |      |       |      | وع      | الموض |        |       |     |       |            |
|--------|-----|-------|------|------|--------|------|-------|------|---------|-------|--------|-------|-----|-------|------------|
| ٣.     | •   | •     | ٠    |      | •      | •    | •     |      |         | •     | •      | •     | 7   | قدميا | 41         |
|        | Ä   | لدىند | ات ا | واجد | . والم | سة ـ | لألوه | زة ا | فی دائر | ول: ١ | ل الأو | القصا |     |       |            |
|        |     | B9 60 |      |      |        |      | ۷١_   |      |         |       |        |       |     |       |            |
| ٩      |     |       |      | ,    |        | •    |       |      | ريها    | سها و | ئ نفي  | تخدخ  | راة | ـ ام  | ١          |
| ١.     |     |       |      |      | •      |      |       |      | دینی    |       |        |       |     |       |            |
| ,      |     | •     | •    |      | •      |      |       |      | ٠ ،     |       |        |       |     |       |            |
| 1 2    |     | ٠     |      |      | ٠      |      |       |      | ٠ ,     |       |        |       |     |       |            |
| 17     |     |       |      |      |        |      |       |      | ىيحية   |       |        |       |     |       |            |
| 19     | •   | ٠     | ٠    |      |        |      |       |      | بالطلا  |       |        |       |     |       |            |
| ٧٠     |     |       |      |      |        | •    |       | •    | در ؟    | ء وقد | قضا    | واج   | الز | ــ هل | <b>.</b> Y |
| 71     |     |       |      |      |        |      |       |      | •       |       |        |       |     |       |            |
| ۲٥     | ٠   |       |      |      | •      |      |       |      | م على   |       |        |       |     |       |            |
| ٧٧     | •   |       |      |      |        |      |       |      | ٠.      |       |        |       |     |       |            |
| 79     |     | •     |      |      |        |      |       |      | ٠       |       |        | ,     |     |       |            |
| ۲۱     | . • |       |      |      |        |      |       |      | افرین   |       |        |       |     |       |            |
| **     |     |       |      |      |        |      |       |      | الاسا   |       |        |       |     |       |            |
|        | ·   |       |      |      |        |      |       |      | ن الأسر |       |        |       |     |       |            |
| 37     | •   |       |      |      |        |      |       |      |         |       |        |       |     |       |            |
| ۲٦     | ;   | •     | •    | •    |        |      |       |      | وعشرير  |       |        |       |     |       |            |
| ۲۹     |     | •     | ٠    | •    | •      | -    |       |      |         |       |        |       |     |       |            |
| ٤١     | •   | •     | •    | •    | •      | •    | •     |      |         |       | - ب    |       |     | - •   |            |

| منفحة | 11 |   |     |      |            |       |                  |       | وع      | وضـــ   | <b>1</b> 1 |                     |        |             |
|-------|----|---|-----|------|------------|-------|------------------|-------|---------|---------|------------|---------------------|--------|-------------|
| ٥٥    | •  |   |     |      | ٠          | •     |                  | سيه   | ، وغذ   | يل اش   | ن تفض      | یل ہیں              | اسر اڈ | _\^         |
| ٥γ    | •  |   | •   | ٠    | •          | ٠ ٩   | àl               | غير   | ، على   | ولانا   | مة م       | للق كا              | هل تد  | _19         |
| ٥٩    | ٠  | • |     |      | •          |       |                  |       | المنكر  | ازالة ا | ن من       | ، المؤم             | موقف   | _۲.         |
| 75    | •  | • | •   | •    | •          | •     | •                |       | •       | تم -    | کیف ت      | ة ــ و <sup>ا</sup> | التوبة | _۲۱         |
| 77    | •  | • | •   | •    | ٠          | ٠     | •                | •     | دليا    | ر الأو  | رل قبو     | ف حو                | الطوا  | _77         |
| ٦٥    | •  | • | •   | ٠    | ٠          | ٠     | •                | •     | •       | الدين   | على        | الاقبال             | عدم    | _77         |
| ٧٢    | •  | ٠ | ٠   | . 9  | رة :       | کپی   | بها              | بانة  | الاست   | تكون ا  | کیف ن      | _ &                 | الصلا  | <u>_</u> ۲٤ |
| ٧٠    | ٠  | • |     | •    |            |       | ٠                |       | •       | جال     | خ الد      | المسي               | ظهور   | _۲0         |
|       |    |   |     |      |            |       |                  |       |         |         |            |                     |        |             |
|       |    |   |     |      | سرة        | ں الا | : فر             | ئاتى  | ىل الما | القص    |            |                     |        |             |
|       |    |   |     |      |            | ( '   | 301              | _ ٧   | ۲)      |         |            |                     |        |             |
| ٧٢    |    | • | •   |      |            |       |                  | لأب   | اقة ا   | ب حم    | ة بسب      | ا اسر:              | ماساة  | _77_        |
| ٧٥    |    |   |     |      |            | ٠     |                  | •     | ,       |         | ـر افين    | ة المـ              | خرافا  | _۲٧         |
| ٧٧    |    | • | •   | وجها | <i>ن</i> ز | ا وبي | بنها             | ت بي  | الخلاة  | ا . و   | وأجره      | المرأة              | عمل    | _۲۸         |
| ٧.    |    |   |     |      | ٠          | رجها  | ا ز              | به-   | يدخل    | ى لم    | جة الت     | الزو.               | حقوق   | _79         |
| Χ۲    |    | ٠ | •   | •    | • ;        | لأسرة | ی ۱۱             | اد ه  | وآثار   | ابية ،  | ، بالكت    | المسل               | زواج   | _٣.         |
| ٨٤    | ٠  | • | •   |      | ٠          | •     | •                | •     | •       | بجها    | جة لزو     | المزو               | خداع   | _٣١         |
| Гλ    | •  | ٠ | ٠   | •    | •          | •     | لاد              | الأو  | فاة أم  | بعد وا  | نية ،      | ة الثا              | الزوج  | _~~         |
| ٨٨    | •  | • |     | لرحم | ي اا       | باوا  | ثقتها            | ك علا | يحرا    | لصرف    | ك والمت    | السلوا              | سوء    | _77         |
| ٩.    | •  |   | •   | •    | •          | ٠     | جها              | م زو  | ، لعق   | ابنتها  | طليق       | سى ئت               | ام تسد | _78         |
| 48    | •  | • | مشه | لعطف | دم ۱۱      | ہا بع | باسد             | لاحس  | يها ،   | تها بأب | ی صلا      | بنت ف               | حيرة   | _40         |
| 90    | ٠  | • |     | •    | ٠          | ه لها | ، حب             | رغ    | جته،    | يق زو   | ا لتطل     | و أينه              | أم تدء | _٣٦         |
| 4 \/  |    |   | ١   |      | 'د .       | 4.1   | <del>-</del> . 1 | ٠     |         | 1       | 71.1.      |                     |        | ۳۷          |

| الصفحة | الموهىـــوع |
|--------|-------------|

|     | بيرة | ه الك | لوليتا | مسئ   | رغم   | أباه ،  | يرهق    | خين و   | ى التد  | ، علم | ، مدمر  | موظف   | _47     |
|-----|------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|
| ٩٩  | •    | ٠     | •      | ٠     | •     | • •     | •       | •       |         |       | اخوته   | نحو    |         |
| ۲۰۲ | •    | •     | •      | •     | ٠     | يلة ٠   | مرة طو  | بعد عش  | جة ،    | الزو  | الظن ب  | سوء    | _٣9     |
| ۱۰۳ | •    | •     | •      | ٠ ر   | أخري  | زوجة    | بسبب    | اده ، ب | ، واولا | وجته  | همل ز   | زوج ي  | _٤.     |
| r•1 | ٠    | •     | •      | •     | •     |         |         | ٠, ر    | وقبول   | باب   | ٠ : ايـ | الزواج | _٤١     |
| ١١٠ | ٠    | ٠     | •      |       |       |         |         |         |         |       | المتعة  |        |         |
| 117 | ٠    | ٠     | •      | ليه   | نت ا  | ، أحسب  | بعد أز  | جته ،   |         |       |         |        |         |
| 110 |      | •     | ٠      | •     | •     | •       |         | •       |         |       | بالط    |        |         |
| 117 | •    |       | •      | •     | واج   | ى الز   | معاة    | ه وربه  | ، ئفس   | بضاء  | رید ار  | شاب ب  | ٤ 0     |
| ۱۱۸ | •    | •     | •      | •     |       |         |         | : سلو   |         |       |         |        |         |
|     | عن   | سأل   | ، ويس  | ليها  | ح ج   | أن تزو  | ، بعد ا | وه أما  | رب أب   | يضہ   | يئه أن  | ابن يس | 1 _£Y   |
| 14. | ٠    | •     | •      | ٠     | •     | •       | • •     | •       | •       | •     |         | مواجها |         |
| 171 | •    | •     | ٠      | •     | •     | •       | • •     | •       | •       | نية   | الثا    | لزوجة  | 1 _ E A |
| 177 | •    | •     |        |       |       |         |         |         |         |       |         |        | ٤٩_ ز   |
| ١٢٤ | •    | •     | •      |       |       |         |         |         |         |       |         |        |         |
| 177 |      | ٠     |        | •     |       |         |         |         |         |       |         |        | ۱٥_ ت   |
| ۱۲۸ | •    | •     | •      | •     |       |         |         |         |         |       |         |        | ۲٥_ ر   |
| 179 | •    | ٠     |        |       |       |         |         |         |         |       |         |        | ۳٥_ ن   |
|     | ند . | ا ا   | 'سىتق  | م الا | عــد  | ىب قى   | ، وسند  | لمملاق  | ا بالم  | لحلف  | کثیر ا  | لزوج   | 11 _0 & |
| 171 | ٠    | •     | ٠      | •     | ٠     | ٠       |         | •       | •       | •     | •       | لاسرة. | (1)     |
|     | ما   | ے مد  | يثج    | د ان  | ها بع | م يطلق  | حته ث   | مليم زو | نمام ت  | ن اد  | ول دو   | وج يد  | ه هـ ز  |
| 177 | •    | •     | •      | •     | •     | +       |         | •       | •       | S.    | باخر    | بتزوج  | لي      |
| 178 |      | •     | •      | •     | ٠     | •       | عاقبته  | رسوء    | , E     | لزوا  | علی ا   | اکراہ  | 11 _07  |
| 141 | •    |       | •      |       | •     | •       |         | هنی ا   | يها ال  | ن ابا | شکو م   | يجة ت  | ۷٥_ زو  |
| ۱۳۷ |      |       |        | •     | فري   | ن أم أخ | وته مر  | الح اخ  | ، لصد   | أينه  | , علی   | ، يقسو | ۱۰۸ اب  |

| لصفحة | .5  |       |       |       |       |      |       |        | -وع               | ِضــــ | المو             |        |       |       |              |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|-------|-------|--------------|
| ١٣٩   |     | •     | ٠     | •     | •     | أمه  | من    | لنفقة  | لب ا              | ويط    | بته              | زو۔    | طلق   | ولد   | _ 2 9        |
| ۱٤٠   |     | ٠     | •     | •     | ٠     | •    | •     | الأمه  | وجته              | ي ر    | ن ضر             | کو مر  | یشک   | روج   | -7.          |
| ۱٤١   | •   |       |       |       | •     |      | ٠     |        | •                 |        | لعقم             | ـ وا   | اج ۔  | المزو | ۱۲_          |
| 127   |     | •     | •     | •     | •     | •    | غيره  | ⊾ن .   | بنتها             | ئم وا  | ن الأ            | ىع بې  | يج    | زوج   | _77          |
| 1 2 2 |     | ارمها | محا   | ، من  | أحد   | ضور  | ر حذ  | ی غی   | رأة فم            | والم   | رجل              | ين ا   | وة ب  | الخا  | _77          |
| 131   |     |       |       | طلقها | أن ي  | رید  | ولاي  | ته.    | زوج               | اشر    | أن يع            | بريد   | , Y   | زوج   | _7 £         |
| ١٤٨   |     | ,     |       |       | •     | • •  | نفسى  | يق اا  | رالض              | ع . و  | لقرا             | ىكو    | ة تث  | زوج   | _7。          |
| 101   |     |       |       | ٠١    | ل بھ  | يدخ  | بة لم | ن زو۔  | ه، م              | هدايا. | وج لم            | ع المز | رجاز  | است   | <i>_</i> 77_ |
| 107   |     |       |       |       |       |      |       | •      |                   |        |                  | ئيپ    | ے ال  | زوا   | _77          |
|       |     |       |       |       |       |      |       |        |                   |        |                  |        |       |       |              |
|       |     |       |       | اليد  | التق  | حيط  | فی م  | ث : ١  | الثال             | صل     | الة              |        |       |       |              |
|       |     |       |       |       |       | (1   | 91_   | _ \ 0  | ٥)                |        |                  |        |       |       |              |
|       |     |       |       |       | 1.1   |      |       | 1      | •                 | ч      | н                | 1.11   | 7     | 1.    | ٦,           |
| 100   | •   | •     | •     |       |       |      |       |        |                   |        |                  |        |       | ممار  |              |
| 101   | •   | •     | . ;   | لطويا | الذ   | فسخ  | الی   | آدت    | طيب               | الذ    | اسرة             | املة   | مب    | عدم   | _79          |
| 109   | • 2 | الدت  | بة لو | النسب | ئلة ب | مشك  | زوج   | ىر لما | ن يث              | السك   | جة ب             | الزو   | قلال  | است   | _V ·         |
| 177   |     |       |       | •     | ٠ ١   | عنها | خلی   | لمن ت  | , الله            | قبول   | , _ <sup>2</sup> | لسري   | دة ا  | العا  | _٧١          |
| 170   | اف  | بر زف | ن غي  | لها م | زوج   | على  | غول   | ، الد  | <del>, i</del> ,i | عها    | تقاط             | وجة    | ة الز | أسر   | _٧٢          |
| 777   |     |       |       |       | •     | ٠    | ٠     | •      | ٠                 | واج    | ، الز            | على    | سراه  | الاكَ | _٧٣          |
| ١٦٩   |     | ٠     | •     | ٠ 4   | جة ل  | زو-  | يدها  | آن ير  | دون               | ته .   | ارو <b>ج</b>     | وج     | اك ز  | امس   | _V &         |
| ۱۷۱   |     |       |       |       | ٠ (   | ں یہ | ٔیحس  | هو لا  | ضاب               | تها ت  | , حیا            | ئ في   | يعين  | فتاة  | _٧°          |
| ۱۷۲   |     |       |       | ٠     |       |      |       |        |                   |        |                  |        |       | است   |              |
| ۱۷۰   |     |       |       |       |       |      |       |        |                   |        |                  |        |       | الش   |              |

٧٨ - الابن الأكبر يستعجل أباه في الموافقة على المزواج ٠ ٠ ٠ ١٧٧

| لصفحة        | j |     |      |        |       |       |       |       | -وع   | غــــ | المو   |       |        |        |        |   |
|--------------|---|-----|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---|
| ۱۷۸          |   | •   |      | •      |       |       | ر ٠   | خاط   | ر ال  | خذ    | الى    | لمريق | ية كد  | القسو  | _٧٩    |   |
| ١٨٠          | ٠ | ٠   | •    | •      | •     | ٠ هـ  | انة ا | : اھ  | بجته  | بة زو | ترقي   | ر فی  | ، يرى  | الزوج  | ٣٧٠    |   |
| 187          | • | •   | •    | •      | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •      | ود    | لحس    | عین ا  | _۸۱    |   |
| ۱۸۳          | • | •   | •    | •      | •     | •     | ٠     | •     | •     | •     | ä,     | إحجب  | ہ بالا | العلاج | _^٢    |   |
| ۱۸٤          | • | • 4 | الجن | وز ب   | والف  | ان    | مضا   | ، ور  | بان   | بشع   | , ,    | رجب   | ة في   | الوفاة | _^٣    |   |
| 7.8.1        | ٠ | •   | •    | ٠      | ٠     | •     | •     | ٠     | •     | ) ه   | ــزاؤ  | . وج  | ار ـ   | الانتم | _\12   |   |
| ۱۸۹          | • | ٠   | •    | •      | ٠     | •     | •     | •     | ٠     | ٠     | 7      | اروار | بر الأ | تحضب   | _\^ °  |   |
|              |   |     | ال   | . والم | مل ــ | ظ الع | محيد  | فبي   | بع :  | الرا  | صىل    | الق   |        |        |        |   |
|              |   |     |      |        |       | ( *   | ۱۰_   | - 19  | ٣)    |       |        |       |        |        |        |   |
| 198          | • |     |      | ٠      |       | فيب   | ى ال  | إعلم  | طلاع  | والا  | _ (    | ئىيش  | الحا   | تجارة  | ٢٨ ا   |   |
| 117          | • | •   | •    | •      | •     | •     | •     | •     | ٠     | ٠,٠   | الأس   | ، في  | لوالد  | بخل ا  | _AY    | , |
| 111          | • | •   | •    | •      | •     | •     | ٠     | •     | zĻ    | الحي  | فی     | ہلاک  | لاستر  | نيود ا | i _^^^ | • |
| ۲.,          | • | ٠   | •    | •      | •     | •     | •     | •     | •     | •     | ین     | مؤمد  | 此此     | صر ا   | - ^4   |   |
| <b>Y · Y</b> |   |     |      | •      | •     | •     | تین   | ، ماڈ | نتلوز | ن ية  | ۇمنير  | ن الم | رن م   | لعشرو  | ۱ ـ٩٠  |   |
| ۲۰۳          | • | •   | •    | •      | •     | •     | •     | •     | •     | •     | سر     | رالتم | , — (  | لايمان | 1 _91  | 1 |
| ۲.0          | • | •   | •    | • •    |       | •     | ٠     | ئين   | لمؤمذ | سر ا  | ہنم    | سان   | رمغ    | سلة    | _91    | í |
| 7.7          | • | ٠   | •    | •      | •     | •     | ین    | حارب  | ١ الـ | نائه  | و اب   | بة ند | القري  | إجب    | ۹۲_ و  | ř |
| ۲٠٨          | • | •   | •    | •      | •     | ٠     | •     | نثال  | ة الا | باشر  | یع مب  | ستط   | ن لا ي | ور مز  | 91_ د  | į |
| ۲.٩          | • | •   | •    | •      | •     | عية   | جتما  | וצ    | ساكل  | المث  | لحل    | بقى   | ع الط  | لصراح  | 1 _9   | 2 |
|              |   |     | صرة  | المعا  | مارة  | الحظ  | اکل   | ، مش  | : في  | مس    | الخاء  | مىل ا | الف    |        |        |   |
|              |   |     |      |        |       | ( '   | 729   | _ Y   | ۱۱)   | Š     |        |       |        |        |        |   |
| 411          | • | •   | •    | •      | •     | •     | •     | •     | ر₄    | اج ر  | ، البر | یسی   | سجد    | ام مس  | d4     | ٦ |

| لصقد         | }  |      |               |              |      |       |        |        | الموضيوع                        |
|--------------|----|------|---------------|--------------|------|-------|--------|--------|---------------------------------|
| (17          |    | •    | •             | •            | •    |       | •      | •      | ٩٧_ السماح بنشر كتب الالحاد     |
| 110          | •  | •    | •             | قات          | لراه | ن وا  | اهقير  | ، المر | ٩٨ـ شيوع الصور الجنسية بين      |
| <b>۲</b> ۱ ۸ | ٠  | •    | •             | •            | •    | سلوك  | ى الس  | اعل    | ٩٩_ الاغراءات المادية ــ واثرها |
| ۲۲۰          | •  | •    | •,            | •            | •    | ٠     | •      | •      | ١٠٠ـ الزواج بالمواهبة ٠ ٠       |
| 777          | ٠١ | راده | <i>بن</i> افر | <b>نة</b> بي | لعلا | يوء ا | ، وس   | فمر    | ١٠١ ادمان رب الأسرة على المخ    |
| 277          | •  | •    | •             | •            | ٠    | ٠     | •      | •      | ١٠٢ـ معنى الروحية ٠٠٠           |
| 777          | •  | 1    | ٠             | •            | •    | •     | ن.     | بالدو  | ١٠٣ـ صلة الحضارة الانسانية      |
| 444          | •  | •    | •             |              | •    | •     | •      | •      | ۱۰۶ القرآن ـ غیبی               |
| ۲۳.          | •  | •    |               |              | ٠    |       | •      | مر     | ١٠٥ــ الدين ــ وعقار تطويل الع  |
| 771          | •  | •    |               | ٠            | •    |       | •      | •      | ١٠٦ للراة العاملة _ والزواج     |
| 777          | •  | • ,  | •             | ٠            | •    | هوپ   | ، الش  | ت فم   | ١٠٧ــ الزواج _ واختلاف العاداد  |
| 377          | •  | ٠    | •             | •            | راة  | ر وال | الرجا  | بين    | ١٠٨ ـ حدود الخطبة في العلاقة    |
| 777          |    | ٠    | ٠             | •            | •    |       | جة     | المزو  | ١٠٩ حبوب منع الحمل وتعقيم       |
| 777          | •  | •    |               |              | عة   | الصنا | ىلم وا | م ال   | ١١٠ـ التقدمية الماركسية _ وتقد  |
| 779          | ٠  | •    | ٠             | •            | •    | •     | سية    | لمارك  | ١١١ العداوة بين السدين _ وا     |
| ۲٤.          |    | •    | •             | •            |      | •     | •      | •      | ١١٢_ موقف الاسلام من المال      |
| 781          |    |      |               | ٠            | •    |       |        |        | ١١٢_ المادية _ والاسلام         |
| 737          | ٠  |      |               |              | •    | •     | •      | ٠      | ١١٤_ الغش في الامتحانات         |
| 337          | •  |      |               |              |      |       |        |        | ١١٥ نظرة الاسلام الى الزنا      |
| 737          |    | ٠    |               |              | •    | .,•   |        | ٠      | ١١٦_ السحر _ والعادة السرية     |
| 787          |    | ٠    |               | •            | ٠    | •     |        | •      | ١١١_ العادة السرية _ أيضا       |
| Y0.          |    |      |               |              |      |       |        |        | محتويات الكتاب ٠٠٠              |
| 10,          | -  | -    | -             | •            | •    | -     | -      | -      | محتویات انتخاب                  |

# للمؤلف: في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

# أولا تفسير: السور المكية:

| ٢ _ سعورة الأنعام |     | ١ _ سبورة النسباء     |
|-------------------|-----|-----------------------|
| ٤ ــ سورة يونس    |     | ٣ ــ سورة الأعراف     |
| ٢ ــ سورة يوسف    |     | ه _ سور <b>ة هو</b> د |
| ۸ ـ سورة ابراهيم  |     | ٧ _ سورة الرعد        |
| ١٠_ سورة النحل    |     | ٩ _ سورة الحجر        |
| ١٢_ سورة الكهف    |     | ١١_ سنورة الاستراء    |
| ١٤_ سورة طه       |     | ۱۳_ سورة مريم         |
| ١٦ سورة المؤمنون  |     | ١٥_ سورة الأنبياء     |
| ١٨ سورة الشعراء   |     | ١٧ سورة الفرقان       |
| ٢٠_ سورة القصص    | i i | ١٩_ سبورة المنمل      |
| ٢٢ سورة الروم     |     | ٢١_ سورة العنكبوت     |
| ۲٤_ جزء عم        | •   | ٢٣_ سورة الصافات      |

رقم الايداع بدار الكتب ۳۷۹۹ الترقيم الدولي ٥ ــ ۷۳۱۷ ــ ۷۷۹

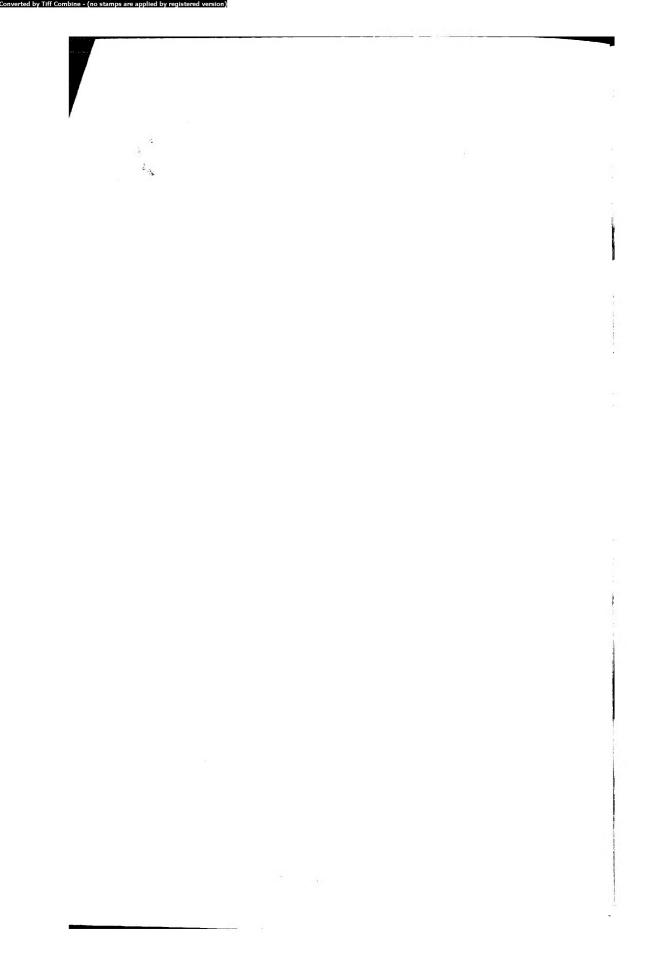

# هذا الكتاب

- « رأى الدين ٠٠ بين السائل ٠٠ والمجيب ٠٠ في كل ما يهم المسلم المعاصر »
- يعرض الكتاب في أسلوب سبهل مبسط ٠٠ كثيرا من مشاكل الحياة الانسانية المتنوعة في مجتمعنا الاسالمي المعاصر ٠٠ التي قلما لا يصادف الناس بعضا منها ٠٠
- ويبدى الرأى فيما يعرضه على أساس أن « القرآن منهج حياة » للمستوى الفاضل · في سلوك الانسان · سسواء كان بينه وبين ربه ، أو بينه وبين الناس · في معيشته ، ومعاملاته ، وتصرفاته · وأنه يمكن لكل انسان يؤمن به أن يطبقه في حياته ، في سهولة ، ويسر ، وبدون حاجة الى « شبيخ » · · أو « شفيع » · ·
- وانه يربأ بكتاب الله ـ كمنهج حياة ـ للانسان السوى ١٠ أن يكون مجالا للشعوذة والدجل ١٠ فيجيب ، فيما يجيب به : عن الاعتقادات الخاطئة ١٠ في الخرافة ١٠ والقوى الخفية ١٠ كمصدر ـ للنفع والضرر ـ تدفع الانسان أو تعوقه عن العمل والحركة ١٠ .
- وأنه في اختيار أسلوب السؤال ٠٠ والجواب يقصد الى التحديد ، وضبط القول ، وتوضيح الصحورة التي تنتقل للقاريء عما جاء في السحوال ٠٠ والجواب معا ٠٠
- ويعنى بالتمييز بين العادات الدخيلة . أو المستوردة . والأخرى المستوطنة والتي تحولت الى عادات غير السلامية ، ليدرك جمهور المسلمين وعامتهم هذا التمييز . و وجيه الاسلام الصحيح . .
- وبین یدی القاریء \_ الآن \_ الجزء الثالث من هذا الکتاب . . . بعد أن صدر منه \_ من قبل \_ الجزأین الأول والثانی . اتماما للفائدة . . .
- ومؤلف الكتاب: عالم جليل ٠٠ أستاد متخصص يجمع بين الثقافة الاسلامية الواسعة ، والثقافة الغربية الواعية ٠٠ له مكانته وأصالته في الفكر والعلوم الاسلامية والقرآنية ، وصاحب « المتفسير الموضوعي للقرآن الكريم » وله العديد من مؤلفاته القيمة ، التي أثرت المكتبة الاسلامية ٠٠ وله خبراته وتجاربه العلمية ٠٠ في مؤسسات العلم والبحث ، وأجهزة الثقافة والتوجيه ٠٠ ورحلاته المتعددة . شرقا وغربا \_ هو خير من يرشدنا الى \_ « رأى الدين » ٠٠
- ويسر « مكتبة وهبة » أن تقوم بنشر هذا الكتاب ـ لتعرف الأمة الاسلامية « رأى الدين • بين السائل والمجيب • في كل ما يهم المسلم المعاصر » •

وبالله المتوفيق ٢

م منزوه